### النهجة السوية

# فى الأسماء النبوية

للإمام جلال الدين السيوطي ٨٤٩ ــ ١١١ هــ

تحقيق

أحمد عبد الله باجور

باحث بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ـ سابقا

الدارالمصريةاللبنانية

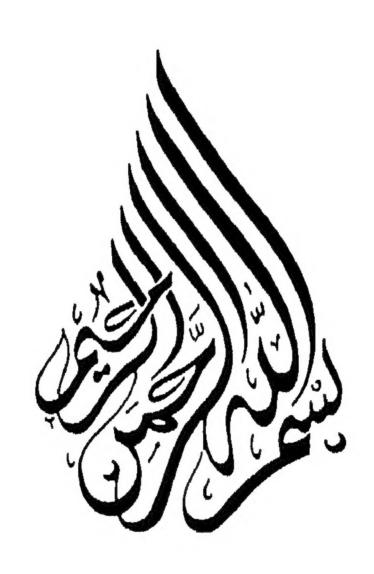

#### مقدمة التحقيق

(إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ (١).

و ﴿ آ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يَصْلِحْ لَكُمْ أَعُمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ (٣).

#### أما بعد:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠، ٧١.

فإن خير الحديث كتاب الله ـ تعالى ـ وخير الهدى هدى محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(١).

كتاب «النهجة \_ أو البهجة \_ السوية في الأسماء النبوية» (٢) من مؤلفات الإمام السيوطي والذي يطبع لأول مرة بإذن الله تعالى، وهو مختصر لكتاب «الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة» للحافظ السيوطي الذي اشتهر بكثرة التأليف «حيث بلغت تصانيفه المئات، بل إن صاحب ذيل وفيات الأعيان يقول: إن مصنفاته \_ أي السيوطي \_ بلغت ألف مصنف . . . إلخ» (٣).

واليوم أقدم هذا الكتاب متبعا في إخراجه المنهج الآتي:

- ١- تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه السيوطي.
- ٢- وصف النسختين «أ، ب» اللتين تم إخراج الكتاب عليهما.
  - ٣- عملي في الكتاب.
    - ٤- بين يدى الكتاب.

#### أولا : إثبات نسبة الكتاب للإمام السيوطى :

كتاب «النهجة \_ أو البهجة \_ السوية في الأسماء النبوية» هو من تأليف الحافظ السيوطي لا شك في ذلك؛ بدليل ما يأتي:

- ١- ذكره صاحب كشف الظنون تحت رقم: (١٩٩٣).
  - ٢- ذكره صاحب عقود الجوهر.
  - ٣- ذكره صاحب هدية العارفين ١/ ٤٤٥ (٤).
- ٤- ذكره الشيخ إبراهيم بن محمد البيجورى في كتابه «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي ص ١٨٣. طبع شركة مكتبة ومطبعة

<sup>(</sup>١) حديث خطبة الحاجة.

 <sup>(</sup>۲) ورد عنوانه بهذین الاسمین فی کتاب دلیل مخطوطات السیوطی، وفی کتاب شرح الشمائل للبیجوری ص
 ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) مجلة عالم الكتاب، المجلد الرابع عشر، العدد الثالث، ذو القعدة ـ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ مايو ـ يونية سنة ١٩٩٣م ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) الأرقام (٣،٢،١) من كتاب دليل مخطوطات السيوطى وأماكن وجودها ص ١٤٩ رقم: (٤٦٠) \_ إعداد/ أحمد الخازندار، ومحمد إبراهيم الشيباني. طبع مكتبة ابن تيمية/ الكويت/ ط ١.

مصطفى الحلبى وأولاده بمصر ١٣٧٥ هـ ـ ١٩٥٦ م فقال: "وقد ألف السيوطى رسالة سماها بـ "البهجة السنية في الأسماء النبوية".

٥- كتاب «النهجة...» هو ملخص لكتاب «الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة» المطبوع والموجود في عالم الكتب اليوم.

#### ثانيا، وصف النسختين،

۱ – النسخة الأولى: هي من ممتلكات مكتبة الشيخ «عارف حكمت» الشهيرة بالمدينة النبوية والموجودة حاليا بمكتبة «الملك عبد العزيز» – رحمه الله ـ وهي نسخة تقع في ثمان وستين (٦٨) ورقة من القطع الكبير.

هذه النسخة ـ المصورة ـ مكتوبة بخط النسخ الجيد الذى يقرأ بوضوح، والورقة الأولى منها في إطار مذهب محلّى بزخارف جميلة تدل على روعتها وجمالها وحسنها.

مقاسها: (۲۵ × ۱۷) وفی کل ورقة من ورقاتها سبعة عشر (۱۷) سطرًا وفی کل سطر من (۷ ـ ۸) کلمات.

تبدأ الورقة الأولى بعد الحلية المذهبة به «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى: هذا مختصر في الأسماء الشريفة النبوية، لخصته من كتابي المسمى به «الرياض الأنيقة . . . والخ».

بعد الوصف السابق ولأهمية هذه النسخة جعلتها النسخة الأم ورمزت لها بالرمز «أ».

۲ النسخة الثانية : هي نسخة \_ مصورة \_ مكتبة المسجد النبوى
 الشريف \_ قسم المخطوطات \_ .

تقع هذه النسخة ضمن مجموع يحمل رقم  $\frac{18}{\Lambda}$  ۱۱ (سيرة) وتبدأ من الورقة (۷۵) وتنتهى بالورقة رقم (۱۱۱) وعلى هذا يكون عدد ورقاتها (۱۹) تسع عشرة ورقة من القطع الكبير. مقاسها (۱۵ × ۲۳).

في كل ورقة (١٨) سطرا. وفي كل سطر (١١) كلمة.

وهى بخط مغربى مقروء، ولكنه أقل جودة من النسخة «أ». وقد رمزت لها بالرمز «ب».

#### ثالثا : عملي في الكتاب :

- ١- قمت بنسخ \_ صورة \_ المخطوطة «أ».
- ٢- قمت بالمقابلة بعد النسخ على مصورة المخطوطة «ب» وذلك لأهمية العرض والمقابلة (١).
  - ٣- سجلت الفروق الضرورية من النسخة «ب» في الحاشية.
- ٤ بينت أوائل الصفحات وأواخرها من كل لوحة هكذا «١/أ، ١/ب
   ٢/أ. . إلخ».
- عزوت الآيات القرآنية في الأصل والحاشية إلى سورها من المصحف
   مع بيان أرقامها.
- ٦- عرفت ببعض أسماء أصحاب رسول الله ﷺ الواردة في الأصل من المصادر الأصلية المتخصصة كالاستيعاب لابن عبد البر وغيره.
- ٧- عرفت ببعض الأعلام من غير الصحابة كالتابعين وغيرهم من التقريب وغيره.
  - ٨- ذكرت ما قاله علماء الجرح والتعديل في الآثار حسب ما تيسر لي.
    - ٩- وضعت نماذج لصور المخطوطتين «أ، ب».
- ٠١- شرحت الكثير من معانى الكلمات المحتاجة إلى شرح من كتب اللغة.

<sup>(</sup>١) عن أهمية العرض والمقابلة انظر كتاب «أدب الإملاء والاستملاء» للإمام أبي سعد عبد الكريم السمعاني (ت ٥٦٢ هـ) نشر دار الكتب العلمية. بيروت.

١١ - وضعت بعض الفهارس الفنية، وهي:

أ ـ ثبت الآيات القرآنية.

ب \_ ثبت الأحاديث والآثار.

ج - ثبت المصادر والمراجع.

د ـ ثبت الموضوعات.

#### رابعا: بين يدى الكتاب:

كتاب «النهجة السوية . . . إلخ» هو من مؤلفات السيوطى - رحمه الله الموهو كتاب خاص بالأسماء النبوية ، وقد جمع فيه الكثير من الأسماء والنعوت وأوصلها إلى (٥٥٤)(١) اسما ووصفا، وأخذ يذكر الدليل على كل اسم يذكره من القرآن والسنة (٢) ومن كتب الأنبياء السابقين - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم - ومما استدل به من القرآن قوله - تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رسُولُ اللّهِ ﴾ [سورة الفتح من الآية ، ٢٩] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رسُولٌ ﴾ [سورة آل عمران: ١٤٤] وقوله: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبااً أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولُ اللّهِ وَخَاتَمَ النبيينَ ﴾ . [سورة الأحزاب، من الآية : ٤٠] وقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ النبيينَ ﴾ . [سورة أنفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة التوبة ، الآية : ١٢٨].

<sup>(</sup>١) أوصلها غيره إلى أكثر من ذلك كما سيأتي إن شاء الله \_ تعالى \_ .

<sup>(</sup>٢) استدل ـ رحمه الله ـ ببعض الأحاديث الضعيفة والواهية.

عن أبى هريرة بلفظ: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم قريش ولعنهم: يشتمون مذمما، ويلعنون مذمما، وأنا محمد».

وفيما رواه مالك وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والطبراني من طريق الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول:

"إن لى أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحى \_ الذى يمحو الله بى الكفر \_ وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى (١) [انظر تخريج الحديث في كتابنا هذا \_ المقدمة \_].

ولأهمية الموضوع أنقل آراء بعض الأئمة باختصار، وأخص بالذكر منهم:

١- الإمام القاضي/ أبا الفضل عياض اليحصبي (ت ٥٤٥ هـ).

٢- الإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووى (ت ٦٧٦ هـ).

٣- الإمام ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ).

٤- الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ).

والأئمة الأعلام السابقين أسجل ما قالوه في أسماء النبي ﷺ على الوجه الآتي:

أولا: القاضى عياض قال فى كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى): فصل فى تشريف الله \_ تعالى \_ بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى ١/ ٢٣٦ - ٢٤٣ قال: «... فاعلم أن الله \_ تعالى \_ خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم من أسمائه كتسمية: «إسحاق

<sup>(</sup>۱) في إفراد. «قدمي» وتثنيتها «قَدَميّ» انظر فتح البارى لابن حجر (المناقب) باب ما جاء في أسماء النبي ﷺ ٢/٧٥٥.

<sup>(</sup>١) قال ـ تعالى ـ في سورة الحجر، الآية: ٥٣: ﴿ قَالُوا لا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قال ـ تعالى ـ في سورة الصافات، الآية: ١٠١ ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قال ـ تعالى ـ في سورة هود، الآية: ٧٥ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قال ـ تعالى ـ في سورة الإسراء، الآية: ٣ ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾.

<sup>(</sup>٥) عن يحيى قال \_ تعالى \_ فى سورة مريم، الآية: ١٤ ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ وعن عيسى \_ عليه السلام \_ قال \_ تعالى \_ فى سورة مريم، الآية: ٣٢ ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنَى جَبَّارًا شَقيًّا ﴾.

 <sup>(</sup>٦) عن تسمية موسى \_ عليه السلام \_ بكريم قال الله \_ تعالى \_ فى سورة الدخان، الآية رقم ١٧:
 ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٧) عن تسمية موسى بالقوى قال ـ تعالى ـ فى سورة القصص، الآية: ٢٦: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَآ أَبَت اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِى الأَمِينُ ﴾.

 <sup>(</sup>٨) وعن تسمية «يوسف» \_ عليه السلام \_ بالحفيظ العليم قال الله \_ تعالى \_ فى سورة يوسف، الآية
 رقم ٥٥: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٩) قال \_ تعالى \_ فى سورة ص ، من الآية: ٤٤: ﴿ . . إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ . (٩) قال \_ تعالى \_ فى سورة ص ، من الآية: ٤٥ ﴿ وَاذْكُرْ فَى الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً لَبْ اللهُ عَلَى الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً لَبْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

"الرءوف الرحيم" وهما بمعنى متقارب، وسماه في كتابه بذلك فقال: 
﴿ بِالْمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) ومن أسمائه تعالى «الحق المبين» ومعنى الحق: الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين، أي: البين أمره وإلهيته بان وأبان بمعنى واحد \_ ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم، وسمى النبي ﷺ بذلك في كتابه فقال: ﴿ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَقُلْ إِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ (٣) وقال: ﴿ قَدْ جَاءَهُمُ الْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقِ لَمَا جَاءَهُمُ الْحَقِ وَرَسُولٌ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٤) وقال: ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٤) وقال - تعالى \_: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمُ ﴾ وقال: القرآن \_ ومعناه هنا: ضد الباطل والمتحقق صدقه وأمره، وهو بمعنى الأول. والمبين: البين أمره ورسالته، أو المبين عن الله تعالى ما بعثه به كما قال \_ تعالى \_ : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١) ومن أسمائه \_ تعالى \_ «العظيم» ومعناه: الجليل الشأن الذي كل شيء دونه، وقال في النبي ﷺ: ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَىٰ خُلُقُ عَظِيمٍ ﴾ (٧).

ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل ـ عليه السلام ـ: «وسيلد عظيما لأمة عظيمة، فهو عظيم وعلى خلق عظيم».

وأخذ \_ رحمه الله \_ يدلل على تسمية النبى ﷺ بأسماء الله \_ تعالى \_ مثل: الحميد، والشهيد، والجبار، والفتاح، والعليم، والعلام. . . . . إلخ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، من الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، من الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، من الآية: ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، من الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة القلم، الآية: ٤.

لمعرفة ذلك انظر ٢٣٨/١-٢٤٣. ١هـ: الشفا للقاضى عياض، بتصرف (١).

ثانيا: الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووى قال في كتاب: "تهذيب الأسماء واللغات» ٢١/١ نسخة مكتبة المسجد النبوى رقم ١٦٣/١ قال: "لرسول الله على أسماء كثيرة أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر \_ رحمه الله \_ بابا في تاريخ دمشق ذكر فيه أسماء كثيرة . . . . وفي رواية: نبى الملاحم، ونبى التوبة ، . . . . وعبدالله . قال الحافظ البيهقي: زاد بعض فقال: سماه الله \_ عز وجل \_ في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا . . . . إلخ . قلت \_ أى النووى \_ : بعض هذه المذكورات صفات ، فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز . . . . إلخ » . اهد: تهذيب الأسماء واللغات ٢١/١١ ، ٢٢ بتصرف .

ثالثاً: الإمام ابن قيم الجوزية (٢) قال في زاد المعاد بحاشية كتاب المواهب / ١ ٨٨ - ٨٨ «فصل في أسمائه ﷺ قال: «وكلها ـ أي أسماؤه ـ نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به ﷺ توجب له المدح والكمال، فمنها: «محمد» وهو أشهر . . . ومنها

<sup>(</sup>١) وانظر الشفا أيضا، فصل في أسمائه علي وما تضمنته من فضيلته ١/ ٢٢٨–٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن القيم أيضًا في كتاب «جلاء الأفهام. . . ، إلخ» ص ١٣٣ ، ١٣٤ ـ الفصل الثالث في معنى اسم النبي ﷺ واشتقاقه: «ويقال: حُمِد فهو محمد. . . وهذا علم وصفة، اجتمع فيه الأمران في حقه ﷺ وإن كان علما مختصا في حق كثير ممن تسمى به غيره.

وهذا شأن أسماء الرب تعالى، وأسماء كتابه، وأسماء نبيه، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصف، بخلاف غيره من أسماء المخلوقين، فهو الله، الخالق، البارئ... فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته. وكذلك القرآن والفرقان، والكتاب المين.

وكذلك أسماء النبى على الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. . إلخ. . . . ١ هـ : "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» للإمام ابن قيم الجوزية (ت ٥٧١هـ) تحقيق محيى الدين مستو. طبع مكتبة دار التراث بالمدينة النبوية.

"أحمد" كما جاء في القرآن ﴿ وَمُبَشِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (١) ومنها «المتوكل». و «الماحي» و «الحاشر» و «الأمين» ويلحق بهذه الأسماء الشاهد، والمبشر، والبشير، والنذير، والقاسم، والضحوك، والقتال، وعبد الله، و السراج المنير، وسيد ولد آدم، وصاحب لواء الحمد، وصاحب المقام، وغير ذلك من الأسماء؛ لأن أسماءه عليه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم؛ لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه . . . .

#### وأسماؤ ﷺ نوعان:

أحدهما : خاص لايشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد، وأحمد، والعاقب، والحاشر، والمقفى، ونبى الرحمة.

والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل، ولكنه له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله، ونبيه، وعبده، والشاهد، والمبشر، والنذير، ونبى الرحمة، ونبى التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه على المائتين: كالصادق المصدوق، والرؤوف الرحيم، إلى أمثال ذلك، وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم، وللنبى على ألف اسم. قاله أبو الخطاب بن دحية، ومقصوده الأوصاف. . . » ١٠٠٠هـ: زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية، بتصرف.

رابعا: الإمام ابن حجر العسقلاني قال في فتح الباري (كتاب المناقب) باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ وقول الله \_عز وجل \_: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله وَ الله وَ الله عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ [سورة الفتح: ٢٩]وقوله \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآية: ٦.

﴿ مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [سورة الصف: ٦] ٦/٥٥٥، ٥٥٨ قال: «وبما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير، المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضا: المذكّر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين، والمزمل، والمدثر..... ومن أسمائه المشهورة: المختار، والمصطفى، والشفيع المشفع، والصادق المصدوق. وغير ذلك.

قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية: قال بعضهم: أسماء النبي عليه عدد أسماء الله الحسني: تسعة وتسعون اسما، قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم، وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار، وضبط ألفاظها، وشرح معانيها، واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة.

وغالب الأسماء التى ذكرها وصف بها النبى الله ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية مثل عَدِّهِ «اللبنة» \_ بفتح اللام وكسر الموحدة ثم النون \_ فى أسمائه؛ للحديث المذكور، كذا وقع فى حديث أبى هريرة (١) . . . . ، اهد: فتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر (المناقب) باب ما جاء فى أسماء رسول الله علي ٣ / ٥٥٧، ٥٥٨ شرح حديث رقم: ما جاء فى أسماء رسول الله علي ٢ / ٥٥٧، ٥٥٨ شرح حديث رقم:

بغد بيان هذه الآراء المهمة والقيمة للأئمة الأعلام أقدم كتاب «النهجة ـ أو البهجة ـ السوية في الأسماء النبوية» ليرى النور لأول مرة ـ بإذن

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی هریرة أخرجه البخاری فی صحیحه ـ فتح الباری ـ (کتاب المناقب) باب خاتم النبین الله علیه ۱ مریرة ـ رضی الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «إن مثلی ومثل الأنبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاویة، فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبین، اهـ: فتح الباری.

الله.. راجيا من المولى العلى القدير أن يجعله خالصًا لوجهه، وينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

كما آمل من القراء الكرام قبول زلات القلم بمحاولة إصلاحها؛ لأن الخطأ من طبيعة البشر، وصدق الله حيث قال: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ... ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ٢٨٦].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وكتب أحمد عبد الله باجور على باحث بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سابقا

عاماله النوية اليف حافظ العصروجه الماليف حافظ العصروجه و المالية الما

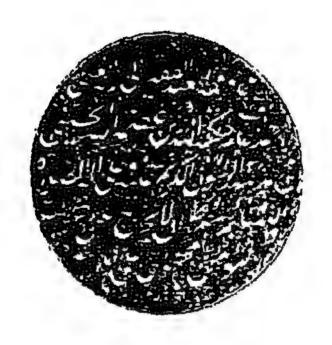

إفي الاسما النبوتية في مقد . له ذكر عبدان كنرة النا إ السماء دالة على منظم المستهى و دفعته قال بعضهم ال إ، والنبي صبى لله عليه وسير سمة وسعون مم إ 

صورة الورقة الأولى من النسخة ،أ، وهي النسخة ،الأم، وذلك لجودة خطها.. نسخة مكتبة عارف حكمت مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية وفيها سمى الكتاب باسم ،النهجة السوية في الأسماء النبوية.

صورة الورقة الأخيرة من النسخة ،أ، - وهي النسخة الأم - نسخة مكتبة عارف حكمت

### شدارهى (رجيم وطرفانة علىسين عرفواله رعبه وسيلم

ولم التَّمية السُّوية ع اله سما . النَّبوية المسلمة وسلاء على عبادة الذير اصطبى نعنا عنص الاسماء الشهية النبرية لخصته مزكتاع السمع بالرياط الانبغة رستيته بالنصبة الشوية في الاسما . النيوية مفرية ذي العليا. انْ كُنْيُ الله على على المعلى المسمور وعنه فالبعض وللنبي. صلى الله عليه وسترتسعة وتسعون أشما بعدد الله السالمسنى وانعاها برجية الخ ثلاثا ية ودكر لفاض ابريل براسي عيشح التهمد بالمتهم الته عليدوسكم الماشم بعضها في الفي ازواعدي وبعضها عالكت (لفعية وروى مالك واحمد والدارع والنار ومسلم والترمعيه والطبراء منطهين الزهري عزعتم بزجسي لبرمه عمر ابيه فالسمعت رسوالة صرّاليّه عليه وسلّم بينول إلى الما ولعن مالك ليخمسة (شا. اناعم وانا احمد وأتأالاه الغي بجوااتم والكعي واناالا الفرالغ بيس النساس علم فدم ولعن مالذ على غيروانا العاف فالصعم فلت الم صرب ماالعان فالالزي ليس بعروني فل العزع فوله في خصسة اسماد معزافبران يهدالله تعلى على نفيَّة اسما بعوفالالغائم عبام معناه انعام وجرية في الكتب التيرمة وعنراولي (نعلم

W

صورة الورقة الأولى للنسخة «ب» وبها يظهر اسم الكتاب في السطر الثاني باسم «النهجة السوية في الأسماء النبوية،

## بعلبك مؤنن المقلة وصبه الموالة وحسم واجلها مالا بحيث به والمستم وانتى المحموم المبارد بموالته وحسم ونه

#### بسم الله الرحمن الرحيم (١)

[٢/أ] الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.

هذا مختصر في الأسماء الشريفة النبوية، لخصته من كتابي (٢) المسمى بد «الرياض الأنيقة» وسميته بد «بالنهجة السوية في الأسماء النبوية».

(۱) في نسخة «ب» \_ وهي نسخة «مكتبة المسجد النبوى» \_ جاء بعد البسملة: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وله النهجة السوية في الأسماء النبوية.

<sup>(</sup>٢) في نسخة «ب» سقطت ياء النسبة، فجاءت هكذا«... لخصته من كتاب، والمقام يقتضى إثبات ياء النسبة؛ لأن الكتاب «الرياض الأنيقة»؛ ثابت للإمام السيوطي بالأدلة الآتية:

أ - وجود أكثر من نسخة للكتاب.

ب \_ نسبه إليه صاحب كشف الظنون رقم: (١٩٩٣).

ج \_ نسبه إليه صاحب عقود الجوهر.

د\_نسبه إليه صاحب هدية العارفين ١/٤٤٥.

هـ ـ طبع الكتاب ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م بدار الكتب العلمية، بتحقيق أبى هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول.

#### مقدمة

ذكر العلماء «أن كثرة الأسماء دالة على عظم المسمى ورفعته».

قال بعضهم: وللنبى ﷺ تسعة وتسعون اسما بعدد أسماء الله الحسنى، وأنهاها ابن دحية (١) إلى ثلاثمائة.

وذكر القاضى أبو بكر بن العربى (٢) في شرح الترمذي «أن له ﷺ ألف اسم، بعضها في القرآن والحديث، وبعضها في الكتب القديمة »(٣).

(۱) هو «عمر بن الحسن أبو الخطاب بن دحية» الأندلسي المحدث، متهم في نقله، مع أنه كان من أوعية العلم، دخل فيما لايعنيه..... »إلخ. ۱هــ: ميزان الاعتدال للإمام الذهبي ٣/١٨٦ ــ ١٨٩ رقم: (٦٠٧٣)..

وانظر لسان الميزان لابن حجر ٢٩٢/٢.

(٢) أبو بكر بن العربى: هو العلامة الحافظ القاضى محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي الإشبيلي المالكي.

ولد في سنة ٢٦٨ هـ.

صنف (عارضة الأحوذى في شرح جامع أبي عيسى الترمذي) الذي نقل منه السيوطي في كتابنا هذا. وفسر القرآن فأتي بكل بديع.

كان ثاقب الذهن، عذب المنطق، كريم الشمائل، كامل السؤدد.... أقبل على نشر العلم وتدوينه... إلخ.

توفى بفاس فى شهر ربيع الآخر سنة ٥٤٣ هـ. ١هـ: سير أعلام النبلاء للذهبى ٢٠/١٩٧ـ ٢٠٣.

وانظر وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/ ٢٩٦.

[٢/ب]

روی/ مالك وأحمد والدارمی والبخاری ومسلم والترمذی والطبرانی من طریق الزهری<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن جبیر بن مطعم<sup>(۲)</sup>، عن أبیه<sup>(۳)</sup> قال: سمعت رسول الله ﷺ یقول: «إن لی أسماء»<sup>(٤)</sup> ولفظ مالك: «لی

(۱) «الزهرى» هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب القرشى الزهرى، أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته، وإتقانه، وهو من رءوس الطبقة الرابعة، توفى سنة ١٢٥ هـ، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة» ١هـ: بتصرف، تقريب ص ٥٠٦ رقم: ٦٢٩٦.

(۲) «ابن عدى بن نوفل النوفلى» ثقة عارف بالنسب، ومن الطبقة الثالثة، مات على رأس المائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ١هـ: تقريب ص ٤٧١ رقم (٥٧٨٠).

(٣) وأبوه هو «جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفلى» كان من أكابر قريش وعلماء النسب، قدم على النبى ﷺ في وفد أسارى بدر، فسمعه يقرأ «الطور» قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي . . . وقال له النبي ﷺ: «لو كان أبوك حيا، وكلمني فيهم لوهبتهم له أسلم جبير بين الحديبية والفتح . . . . إلخ.

توفى ـ رضى الله عنه ـ سنة سبع، أو ثمان، أو تسع وخمسين. ١هـ: الإصابة لابن حجر

۲/ ۲۵، ۲۲ رقم: (۱۰۸۷).

(٤) وحديث جبير بن مطعم، عن أبيه، عزاه الإمام السيوطى فى الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير ٢/ ٥١٨ رقم (٢٤٣٧) إلى مالك فى الموطأ، وإلى البخارى ومسلم فى صحيحيهما، وإلى الترمذي، والنسائي، ورمز له بالصحة.

وعزاه في الجامع الكبير (قولة) ٢٦٦/١ أيضا زيادة على ما في الصغير إلى أحمد في مسنده، وإلى الدارمي، وأبي عوانة، وابن حبان: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه:

فَاخْرِجِهُ الْبِخَارِى فَى (الْمُناقِب) باب ما جاء فى أسماء رسول الله ﷺ ٦/٤٥٥ رقم: (٣٥٣٢). وأخرجه فى التفسير (سورة الصف) ٨/ ٦٤، ٦٤١ رقم: (٤٨٩٦).

واخرجه الإمام مسلم في (الفضائل) باب في أسمائه على ١٨٨٢ رقم: (٢٣٥٤).

واخرجه الترمذي في جامعه في (كتاب الأدب) باب ما جاء في أسماء النبي ﷺ ٥/ ١٣٤ رقم:

(٢٨٤٠) قال: وفي الباب عن حذيفة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائى فى التفسير (تفسير سورة الصف) ٤٢٣/٢ رقم: (٦١٠) تحقيق/ صبرى الشافعي وآخر ،طبع مكتبة السنة ط/١ سنة ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.

وأخرجه مالك في الموطأ (تنوير الحوالك) ٣/ ١٦٢، طبع دار الكتب العلمية. بيروت. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ٨٠.

وأخرجه الدارمي في كتاب (الرقاق) باب في أسماء النبي ﷺ ٢١٧/٢.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) ١٤/ ٢١٩، ٢٢٠ رقم: (٦٣١٣).

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٢١ الأرقام من ١٥٢٠ إلى ١٥٣٠

وانظر مسند الحميدي (٥٥٥) وعبد الرزاق: المصنف (١٩٦٥٧) والطبراني: مسند الشاميين (٣١٩٤).

وانظر الشمائل للترمذي رقم (٣٥٩) وابن سعد في الطبقات ١/٥٠١، والمستدرك للحاكم =

خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحى الذى يمحو<sup>(۱)</sup> الله بى الكفر، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى (7) ولفظ مالك: (3) وأنا العاقب».

قال معمر ( $^{(3)}$ ): قلت للزهرى ( $^{(0)}$ ): ما العاقب؟ قال: «الذى ليس بعده نبى» ( $^{(7)}$ ).

= ٢/٤/٢ باب ذكر أسماء النبي ﷺ، وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١١٥، ١١٦.

(١) في الأصل .. المخطوط .. «يمحوا» بألف بعد واو الفعل المضارع، وهذا من الأخطاء التي تكررت في الأصل؛ لأن واو الفعل لا تقع بعدها الألف، وإنما تقع الألف بعد واو الجماعة، ولعل الناسخ فعل ذلك سهوا. والله أعلم.

وقد فسر المحو في الحديث. وقال القاضي عياض في الشفاء: «ويكون محو الكفر إما من مكة، وبلاد العرب، وما زوى له من الأرض، ووعد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة: ٣٣ والصف ٩] وقد ورد تفسيره في الحديث: «أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه» ١٠هـ: الشفاء ١/٢٣١.

(۲) قوله: «... على قدمى» قال القاضى عياض: «أى: على زمانى وعهدى، أى: ليس بعدى نبى، كما قال: ﴿ وَخَاتَمَ النّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقيل: على قدمى على سابقتى، قال تعالى: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عَندُ رَبّهِمْ ﴾ [يونس: ٢] وقيل: على قدمى أى: قدامى وحولى، أى: يجتمعون إلى يوم القيامة. وقيل: على قدمى: على سنتى» ١٠هـ: الشفاء ١/ ٢٣١. وانظر شرح الزرقانى للموطاء ٤/ ٤٣٤.

(٣) لفظ مالك العلى عقبى الذكره الزرقاني في شرح الموطأ ٤٣٤/٤ فقال: «... وهو موافق في الرواية الأخرى البحشر الناس على عقبى المكسر الموحدة مخففا على الإفراد، ولبعضهم بالتشديد وفتح الموحدة على التثنية، .... إلخ الهما شرح الزرقاني على الموطأ.

ولم يذكره السيوطي في تنوير الحوالك، ....: إلخ. والله أعلم.

(٤) ابن راشد الأزدى مولاهم، أبو عروة البصرى، نزيل اليمن، ثقة فاضل إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة.

من كبار السابعة. مات سنة ١٥٤ هـ، وعمره ثمان وخمسون سنة. وأخرج له أصحاب الكتب الستة. ١هـ: تقريب التهذيب ص ٥٤١ رقم: (٦٨٠٩). بتصرف،

(٥) قول معمر: قلت للزهرى: ما العاقب؟ . . . إلخ في اتاريخ الإسلام؛ للذهبي ـ السيرة النبوية ـ اسماء النبي على وكنيته ص ٢٩.

(٦) قول الزهرى: «الذي ليس... إلخ» هو مدرج من تفسيره... إلخ ١٠هـ: «تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» للسيوطى ٣/ ١٦٢ بتصرف.

وانظر تاريخ الإسلام للذهبي ـ السيرة ـ ص ٢٩ ـ ٣٤.

قال العَزفيُّ: (١) قوله: «لى خمسة أسماء» هذا قبل أن يطلعه الله تعالى على بقية أسمائه (٢).

وقال القاضى عياض (٣): معناه: «إنها موجودة في الكتب المتقدمة، وعند أولى العلم من الأمم السالفة» \* (٤).

وقال ابن عساكر (٥) في كتابه «مبهمات القرآن»(٦): «يحتمل أن يكون

(١) و العزفي، هو الإمام يحيى بن عبد الله بن محمد بن أحمد اللخمى العزفى ـ بمهملة ثم معجمة مفتوحتين، ثم فاء ـ أبو عمرو... إلخ.

ولد سنة ٦٧٧هـ قال ابن الخطيب: كان قيما على الحديث رواية وضبطا وتخريجا.

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٧١٩ هـ. ١هـ: الدرر الكامنة لابن حجر ٤/ ٢٠ رقم: (١١٦١).

(٢) قوله: «هذا قبل أن يطلعه... إلخ» ذكره الإمام السيوطى فى «تنوير الحوالك... إلخ» فى أسماء النبى ﷺ ٣/ ١٦٢ فقال: «... فأجاب عنه أبو العباس القرافى بأنه قبل أن يطلعه... إلخ» الخوالك. طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

(٣) و «القاضى عياض» هو الإمام العلامة الحافظ الأول، شيخ الإسلام أبو الفضل بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبى الأندلسى المالكى، ولد سنة ٤٧٦ هـ، استبحر فى العلوم، وجمع وألّف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر اسمه فى الآفاق.

له مؤلفات، من أشهرها: (الشفا في شرف المصطفى) الذي نقل منه الإمام السيوطى كثيرًا في كتابنا هذا.

توفى ــ رحمه الله ـ سنة ٥٠٤ هـ ١٠هـ: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٢١٢/١ ـ ٢١٨. وانظر شجرة النور الزكية ١/ ١٤٠، ١٤١.

\* في «ب» «السابقة» وكلاهما صحيح.

(٤) قول القاضى عياض: «... قيل: إنها موجودة... إلخ اذكره في الشفاء «فصل في أسمائه ﷺ وما تضمنته من فضيلته» ١/ ٢٣١. طبع دار الكتب العلمية/ بيروت. وانظر "تنوير الحوالك... اللسيوطي ٣/ ١٦٢.

(٥) «ابن عساكر» هو: «الإمام الحافظ الكبير العلامة: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقى الشافعي المشهور بابن عساكر».

ولد .. رحمه الله .. في أول شهر المحرم من أسرة مشهورة بالعلم.

أثنى عليه العلماء الذين عاصروه.

قال السمعاني في الأنساب: «أبو القاسم حافظ ثقة متقن دين خير . . . \*

ألف الكثير من المؤلفات الجليلة التي أشار إلى الكثير منها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وتذكرة الحافظ. . . إلخ.

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٧١١ هـ ليلة الاثنين الحادى عشر من شهر رجب. رحمه الله رحمة واسعة . . ١٠١ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠/٥٥٤, بتصرف.

(٦) لم يشر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء إلى هذا الكتاب (المبهمات) وإنما ذكره صاحب كشف الظنون ص ١٥٨٣.

ذلك العدد فيه ليس لفظ النبى ﷺ وأن يكون من لفظه، ولايقتضى ذلك الحصر، وخص هذه الخمسة بالذكر إما لعلم السامع بما سواها فكأنه قال\*: لى خمسة أسماء فاضلة معظمة، أو لشهرتها (١) كأنه قال: لى خمسة أسماء مشهورة، أو لغير ذلك.

قلت: الأول من احتماليه (٢) أرجح؛ فإن الخمسة (٣) اتفقت الطرق على اسقاطها (٤) ولم تثبت إلا في رواية مالك، وتابعه محمد بن ميسرة (٥) عن الزهرى أخرجه البيهقي في الدلائل (٢) وقد ورد من حديث جبير عدها ستة، وذلك يقوى سقوطها. أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده، وأحمد، وابن سعد في الطبقات، والبيهقي في الدلائل من طريق جعفر (٧)

 <sup>\*</sup> فى نسخة (ب) (قيل) بدل (قال).

<sup>(</sup>۱) قول ابن عساكر: «يحتمل أن يكون ذلك العدد. . . إلخ» ذكره الصالحي صاحب كتاب (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) ٤٩٨/١ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. نسخة مكتبة المسجد النبوى ٢١٩/ص. ١ .س.

وانظر شرح الزرقاني على «المواهب» المقصد الثاني في أسمائه ﷺ ٣/١١٧.

<sup>(</sup>٢) في نسخة «ب، «احتمالين» بدل «احتماليه».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «أن» بدل «فإن».

<sup>(</sup>٤) قال الإمام السيوطى فى (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك) ١٦٢/٣ طبع دار الكتب العلمية د. . . على أن لفظة (خمسة) ساقطة فى أكثر طرق الحديث، فإن فى رواية ابن عيينة وشعيب بن أبى حمزة، ومعمر ويونس وعقيل كلهم عن الزهرى: «إن لى أسماء» لم يذكروا خمسة، وإنما ذكرت فى رواية مالك، ومحمد بن ميسرة عن الزهرى . . إلنج ١٨هـ: تنوير الحوالك.

وانظر (الرياض الأنيقة) ـ أصل كتابنا ـ ص ١٦ حيث قال: «وثانيا: أن لفظة (خمسة) عندى في ثبوتها شيء، وإن ثبتت فلعلها من كلام الراوى الأدنى؛ لأن أكثر الروايات: «إن لي أسماء» اهما: الرياض الأنيقة.

<sup>(</sup>۵) «ابن أبى حفصة، من أهل البصرة، كنيته أبو سلمة، يروى عن الزهرى، وعلى بن زيد، روى عنه الثورى، وابن المبارك، وإبراهيم بن طهمان، يخطئ، ١٠هـ: الثقات لابن حبان ٧/٧٪.

<sup>(</sup>٦) (دلائل النبوة للبيهقي) باب ذكر أسماء رسول الله على ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٧) سقط لفظ «ابن» من «أ».

ابن أبى وحشية (۱)، عن نافع (۲) بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: سمعت النبى على يقول: «أنا محمد، وأنا أحمد، والحاشر، والماحى، والخاتم، والعاقب» (۹) وأخرج يعقوب بن سفيان (٤) فى تاريخه، وابن سعد، والحاكم فى المستدرك وصححه، والبيهقى، وأبو نعيم كلاهما فى «دلائل النبوة» من طريق عتبة بن مسلم (٥) عن نافع بن جبير بن مطعم [أنه دخل على «عبد الملك بن مروان (٢)» فقال له عبد الملك: أتحصى أسماء رسول الله على التى كان جبير الالاي يعدها؟ قال: «نعم، هى ستة:

- (٣) الحديث أخرجة الطيالسي في مسئده (أحاديث جبير) ١٢٧/٤ رقم: (٩٤٢). وأخرجه الإمام أحمد في مسئده (مسئد جبير بن مطعم) ٨٤ ، ٨١ ، ٨٤ . وأخرجه ابن سعد في الطبقات، ذكر أسماء الرسول ﷺ وكنيته ١٠٤/١ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة، باب ذكر أسماء الرسول ﷺ ١١٤/١ .
- (٤) الفارسي أبو يوسف الفسوى. ثقة حافظ، من الطبقة الحادية عشرة. مات سنة ٢٧٧هـ وقيل بعد ذلك.
  - أخرج له الترمذي والنسائي ١٠هـ: تقريب ص ٢٠٨ رقم: (٧٨١٧).
- (٥) «عتبة بن مسلم» هو الصواب، وقد ذكر في «المعرفة والتاريخ، والرياض الأنيقة» باسم «عقبة» وهذا خطأ من أخطاء الطبع إن شاء الله ـ تعالى ـ.
- وهو عتبة بن أبى عتبة المدنى التميمى مولاهم، ثقة، من السادسة. روى له البخارى ومسلم... إلخ، تهذيب الكمال ٣٢٣/١٩ رقم: (٣٧٨٥).
- (٦) ابن الحكم بن أبى العاص الأموى أبو الوليد، المدنى، ثم الدمشقى، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها فتغير حاله، وملك ثلاث عشرة سنة استقلالا، وقبلها منازعا لابن الزبير تسع سنين، من الطبقة الرابعة، توفى سنة ١٨٦هـ وقد جاوز الستين. أخرج له البخارى فى الأدب المفرد ١٠هـ: تقريب ص ٣٦٥ رقم: (٤٢١٣).
- (٧) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل «أ» ومن «ب» والمقام يقتضيه، وقد أثبته من المصادر
   والمراجع الآتية:

<sup>(</sup>۱) «جعفر بن أبى وحشية» هو: جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبى وحشية ـ بفتح الواو سكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية ـ ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير، وضعفه شعبة فى حبيب بن سالم، وفى مجاهد، من الطبقة الخامسة، مات سنة ١٠٥هـ، وقبل سنة ١٢٠هـ. أخرج له أصحاب الكتب الستة. ١هـ: تقريب ص ١٣٩ رقم: (٩٣٠).

<sup>(</sup>۲) «نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، أبو محمد، وأبو عبد الله، المدنى، ثقة فاضل، من الطبقة الثالثة، توفى سنة ۱۹۹هـ أخرج له أصحاب الكتب الستة» ۱هـ: تقريب ص ۵۵۸ رقم (۷۰۷۲).

محمد، وأحمد، وخاتم، وحاشر، وماح»(١) فأما حاشر فيبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدى/ عذاب شديد، وأما عاقب (٢) فإنه عقب الأنبياء، وأما [٣/ب] ماح (٣)؛ فإن الله مَحَا به سيئات من اتبعه».

وأخرج الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل عن جابر بن عبد الله قَال: قال رسول الله ﷺ:

«أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَمَى، وأنا الماحى الذي يمحو الله به الكفر، وإذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد معى،

= أ- كتاب المعرفة والتاريخ للفسوى»: نصوص مقتبسة من المجلد المعقود ـ أسماء النبى ﷺ / ۲۱۲ نسخة مكتبة المسجد النبوى رقم: (٣/ ٢١٣/ ف. م. س).

ب- الطبقات لابن سعد ١٠٤/١.

ج- المستدرك للحاكم (كتاب الأدب) باب أسماء النبي ومعناها ٤/٣٧٢.

(۱) الحديث في كتاب المعرفة والتاريخ للإمام الفسوى ٢٦٦٦ بلفظ: عن نافع بن جبير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: «اتحصى أسماء رسول الله على عبد الملك بن مروان فقال له: «اتحصى أسماء رسول الله على من النصوص المقتبسة من المجلد المفقود من كتاب المعرفة والتاريخ «الحوليات» تحقيق د/ أكرم ضياء العمرى. طبع وزارة الأوقاف بالعراق ـ إحياء التراث الإسلامى ـ مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م. نسخة مكتبة المسجد النبوى رقم ٣/٣١٣/ ف.م. س.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات: ذكر أسماء الرسول ﷺ 1/ ١٠٥.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الأدب) ٢٧٣/٤ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الإمام أبو نعيم في الدلائل بلفظ: عن أبى الطفيل قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لى عند ربى عشرة أسماء...» الحديث.

قال أبو يحيى: «وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين: طه، ويسَّ اهمه: دلائل النبوة لأبي نعيم، الفصل الثالث (ذكر فضيلته بأسمائه) ١٩/١

واخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ السيرة النبوية ـ القسم الأول، ص ١٨ تحقيق نشاط غزاوى، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق.

(٢) عند ابن سعد: «وأما العاقب» وفي المعرفة والتاريخ: «والعاقب».

(٣) في نسخة (ب): "وماحي" بدل "ماح" وهذا مرجوح في قواعد اللغة بالنسبة للمنقوص في حالتي الرفع والجر.

وكنت إمام المرسلين، وصاحب شفاعتهم (۱). وأخرج ابن عدى في الكامل: عن عائشة، وابن عباس وأسامة بن زيد، وأنس، وعلى بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله \_ رضى الله عنهم \_ قال: قال رسول الله علله الذي الناحى الذي الله عند ربى عشرة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعدى أحد، وأنا الحاشر الذي يحشر الله الخلائق معى على قدمي، وأنا رسول الرحمة، ورسول التوبة، / ورسول الملاحم، وأنا المقفى قفيت النبيين عامة، وأنا قثم (۱)(۱) قال: والقثم: الكامل الجامع.

(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (فيمن اسمه خير) ٣٤٦/٤ رقم ٣٥٩٤ بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أحمد....» الحديث.

وقال: لم يرو هذا الحديث عن جابر بن عبد الله إلا عبد الله بن محمد بن عقيل، ولا عن عقيل إلا عبيد الله بن محمد بن عقيل ١٠هـ: المعجم عقيل إلا عبيد الله بن محمد بن عقيل ١٠هـ: المعجم الأوسط، تحقيق/ د. محمود الطحان، طبع مؤسسة الرسالة.

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب فى أسمائه ﷺ ٨/ ٢٨٤. وقال: رواه الطبرائى فى الكبير والأوسط، وفيه «عروة بن مروان» قيل فيه: ليس بالقوى، وبقية رجاله وثقوا.

- (٢) حديث ابن عدى: عن عائشة، وابن عباس، وأسامة بن زيد، وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب، وجابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهم جميعا ـ أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة «وهب بن وهب بن خير بن عبد الله بن زهير بن الأسود يكنى أبا البخترى، وقال عنه: قال أحمد بن حنبل: كان أبو البخترى يضع الحديث وضعًا. . . وقال أيضًا: وهذه الأحاديث عن أحمد بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: «بواطيل» وأبو البخترى جسور من جملة الكذابين الذين يضعون الحديث . . إلخ اله الحالية الكذابين من عدى ١٥٢٥٢،٢٥٢٦.
- (٣) في نسخة «ب» «وأنا قيم» والقيم الكامل الجامع. وعن هذه الفقرة قال القاضي عياض في الشفاء ١/ ٢٣٢: «كدا وجدته، ولم أروه، وأرى أن صوابه «قشم» بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي \_ الشفاء ١/ ٢٣٣ \_ وهو أشبه بالتفسير.

وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء: قال داود .. عليه السلام ..: «اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة» فقد يكون القيم بمعناه. ١هـ: الشفاء. وفي لسان العرب لابن منظور: «وفي حديث المبعث: أنت قثم، أنت المقفى، أنت الحاشر» هذه أسماء النبي سيدنا رسول الله علي =

وأخرج أبو داود الطيالسي، وأحمد، وابن سعد، ومسلم: عن أبى موسى الأشعرى قال: سمى لنا رسول الله على نفسه أسماء منها ما حفظنا ومنها ما لم نحفظ، قال: «أنا محمد، وأحمد، والمقفى، والحاشر، ونبى الرحمة، ونبى التوبة، ونبى الملحمة»(١).

وأخرج أحمد، وابن سعد، والترمذى في الشمائل: عن حذيفة (٢) قال: لقيت النبي ﷺ في بعض طرق المدينة فقال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبى الرحمة، ونبى التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر، ونبى الملاحم»(٣).

وفي الحديث: «أتاني ملك فقال: أنت قثم، وخلقك قيم» القثم: المجتمع الخَلْق. وقيل: الجامع الكامل». ١هـ: لسان العرب/ قثم.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (فيما يرويه أبو عبيدة، عن أبي موسى الأشعري) ٢/٢٦ رقم: (٩٤٢).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي موسى الأشعري) ٤/ ٣٩٥. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (ذكر أسماء النبي علي العبد الم

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب في أسمائه ﷺ ١٨٢٨/٤ رقم: (٢٣٥٥) وفيه «ونبي الرحمة».

<sup>(</sup>٢) «ابن اليمان» يكنى أبا عبد الله، واسم اليمان: حسيل بن جابر، واليمان لقب، وهو حذيفة بن حسل، ويقال: حسيل بن جابر بن عامر بن ربيعة... إلخ، شهد حذيفة وأبوه حسيل، وأخوه صفوان أحدا، وقتل أباه يومئذ بعض المسلمين، وهو يحسبه من المشركين.

كان حذيفة من كبار أصحاب الرسول وَ الله وهو الذي بعثه الرسول والخندق ينظر إلى قريش، فجاء بخبر رحيلهم، وكان عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يسأله عن المنافقين، وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم، فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر.

مات حذيفة \_ رضى الله عنه \_ سنة ست وثلاثين بعد مقتل عثمان \_ رضى الله عنه \_ فى أول خلافة على \_ رضى الله عنه \_ وقيل: توفى سنة خمس وثلاثين، والأول أصح. ١هـ: الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة ١٨/١-٣٢٠ رقم: ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند حذيفة) ٥/٥٠٤.

واخرجه ابن سعد في الطبقات (ذكر أسماء الرسول ﷺ وكنبته) ١٠٤/١ بلفظ: عن حذيفة =

وأخرج ابن حبان (۱) [عن حذيفة] (۲) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في سكة من سكك المدينة: «أنا محمد، وأحمد، والحاشر، والمقفى، ونبى الرحمة» (۳).

سمعت رسول الله عَلَيْ يقول في سكة من سكك المدينة: «أنا محمد...» الحديث وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية ص ١٨٤. اهـ: المواهب اللدنية حاشية الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري المتوفى سنة ١٢٧٦هـ على الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، طبع الحلبي سنة ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م.

قال البيجورى ـ رحمه الله ـ: «وأنا المقفى ـ بكسر الفاء ـ على أنه اسم فاعل، أو بفتحها على أنه اسم مفعول، فمعناه على الأول: الذي قفا آثار من سبقه من الأنبياء، وتبع أطوار من تقدمه من الأصفياء، قال تعالى: ﴿ أُولَئِكُ اللَّهِ يَعْدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَه ﴾ [سورة الأنعام من الآية: ٩٠] أي: في أصل التوحيد، ومكارم الأخلاق، وإن كان مخالفا لهم في الفروع اتفاقا.

ومعناه على الثانى: الذى قفى على آثار الأنبياء، وختم به الرسالة، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلْنَا ﴾ [سورة الحديد، من الآية: ٢٧].

قوله: "ونبى الملاحم» جمع ملحمة، وهى الحرب، سميت بذلك لاشتباك لحوم الناس فيها بعضهم ببعض، كاشتباك السدى باللحمة، وسمى ﷺ نبى الملاحم لحرصه على الحروب ومسارعته إليها، أو لأنه سبب لتلاحمهم واجتماعهم. ١هـ:المواهب اللدنية للبيجورى.

والحديث أخرجه البزار (البحر الزخار) ٧/ ٢٩٤ رقم ٢٨٨٧ طبع مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية، تحقيق الدكتور / محفوظ الرحمن زين الله، وانظر نفس المصدر رقم ٢٩١٢

والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب في أسمائه ﷺ 1/ ٢٨٤ عن حذيفة، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير عاصم بن بهدلة، وهو ثقة، وفيه سوء حفظ، ١هـ: مجمع الزوائد.

وانظر موارد الظمآن للهيشمي ٦/٢٤٤رقم ٢٠٩٥ تحقيق/حسين سليم وآخر، باب في أسمائه

- (۱) و «ابن حبان» هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستى التميمى نسبة إلى تميم جد القبيلة العربية المشهورة، فهو عربى؛ لكنه أفغانى المولد، وهو أحد الحفاظ الكبار. توفى \_ رحمه الله \_ فى سنة ٢٥٤ هـ الموافق لسنة ٩٦٥م. ١هـ: الكامل فى التاريخ لابن الأثير ٧/ ٢٩١ بتصرف.
- (٢) ما بين القوسين المعكوفين [عن حذيفة] في الأصل (١) ونسخة (ب) [عن عبد الله بن مسعود]. وقد راجعت مسند عبد الله بن مسعود في الجامع الكبير ـ نسخة قولة ـ ٢/ ٥٥٢-٥٥٥ فلم أجد الحديث فيه؛ فلعل هذا من أخطاء النسخ، وقد ذهب إلى هذا الرأى [عن حذيفة] كل من: شعيب الأرنؤوط محقق «الإحسان»، وحسين سليم محقق «موارد الظمآن» وهو عن حذيفة عند أحمد وابن سعد والترمذي في الشمائل.
- (٣) الحديث أخرجه ابن بلبان الفارسي في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٢١/١٤ رقم ٣ الحديث أخرجه ابن بلبان الفارسي في الإحسان أو الخرجه الهيثمي في موارد الظمآن إلى ٢٣١٥ عن حذيفة بن اليمان، وقال: إسناده حسن، وأخرجه الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (كتاب علامات النبوة) باب في أسمائه ﷺ ٦/٤٤٦ رقم ٢٠٩٥.

[٤/ ب]

وأخرج الطبراني/ في الصغير: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي عَلَيْ قال: «أنا أحمد، ومحمد، والحاشر، والمقفى، والخاتم»(١).

وأخرج ابن مردویه فی التفسیر، وأبو نعیم فی دلائل النبوة، والدیلمی فی مسند الفردوس: عن أبی الطفیل (۲) قال: قال رسول الله ﷺ: «لی عشرة أسماء عند ربی» قال أبو الطفیل: حفظت ثمانیة ونسیت ثنتین: «أنا محمد (۳)، وأحمد، والفاتح، وأبو القاسم، والحاشسر، والعاقب والماحی (٤)

(۱) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، فيمن اسمه أحمد ٥٨/١ بلفظ: عن ابن عباس -رضى الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «أنا أحمد...» الحديث. وقال: لم يروه عن سلمة إلا أبو نعيم، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.

والحديث اخرجه الحافظ الهيثمي في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» فصل في أسمائه عليه الحرجه بلفظه عن ابن عباس ١٢٧/٦.

قال المحقق: أخرجه الطبرائي في الأوسط، وذكره الهيثمي في المجمع ٨/٢٨٤ وإسناده ضعيف؛ لأن «الضحاك» لم يثبت سماعه من ابن عباس، وقيل: لم يسمع من أحد من الصحابة؛ لكن المتن ثابت من حديث أبي موسى.

انظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ١٤٨٦.

وعزاه السيوطى في الجامع الكبير ـ نسخة قولة ـ ١/ ٣٣١ إلى الخطيب في تاريخ بغداد، وإلى ابن عساكر في تاريخ دمشق: عن ابن عباس.

وانظر تاريخ بغداد ٥/ ٩٩.

(٢) عامر بن وآثلة الكناني، وقيل: عمرو بن واثلة، قاله معمر، والأول أكثر وأشهر، وهو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش.

ولد عام أحد، وأدرك من حياة النبي ﷺ ثماني سنين.

نزل الكوفة، وصحب عليا في مشاهده كلها، فلما قتل على ـ رضى الله عنه ـ انصرف إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة مائة، ويقال: إنه أقام بالكوفة ومات بها، والأول أصح، ويقال: إنه آخر من مات ممن رأى النبى ﷺ . . . . . إلخ ١٠هـ: الاستيعاب لابن عبد البر ١٤،١٣/١٢ ، ١٤ رقم ٣٠٥٤.

وانظر الإصابة لابن حجر ١١/٢١٥، ٢١٦ رقم ٢٧١.

- (٣) في «ب» «أنا أحمد، ومحمد».
- (٤) الحديث اخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» الفصل الثالث: ذكر فضيلته ﷺ بأسمائه ١/ ٦٩ بلفظ: عن أبى الطفيل قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لى عند ربى عشرة أسماء» ـ قال أبو الطفيل: حفظت منها ثمانية: «محمد، وأحمد، . . . » إلخ.

قال سيف بن وهب: [فحدثت] (۱) بهذا الحديث أبا جعفر فقال: ياسيف ألا أخبرك بالاثنين؟ قلت: بلى، قال: «يس، وطه». وأخرج أبو نعيم: عن عوف بن مالك قال: انطلق النبي عليه ذات يوم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم النبي عليه: [٥/١] «يامعشر اليهود: والله الأنا الحاشر، وأنا العاقب آمنتم أو كذبتم»/ ثم انصرف وأنا معه. (٢)

#### تتملة (٣)؛

قال النووى في «تهذيب الأسماء»: «غالب أسمائه عليه إنما هي صفات: كالعاقب، والحاشر، والخاتم، فإطلاق الاسم عليها مجاز»(٤).

= قال أبو يحيى: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين: «طه، ويس». اهمـ: «دلائل النبوة» للإمام أبى نعيم ، تحقيق محمد رواس قلعجي، نشر المكتبة العربية بحلب.

وقال ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٦٦: فيه «سيف بن وهب» قال يحيى بن سعيد: هالك. وقال أحمد: ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات». ١هـ: فتح البارى.

وانظر ميزان الاعتدال للذهبي، ترجمة «سيف بن وهب» ٢/ ٢٥٩ رقم ٣٦٤٥.

والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ١/ ٤٢ رقم ٩٧.

وقال السيوطى فى «مناهل الصفا فى تخريج أحاديث المصطفى» حديث: «لى عند ربى عشرة أسماء...» أبو نعيم فى الدلائل، وابن مردويه فى التفسير من طريق أبى يحيى التيمى، وهو وضاع، عن «سيف بن وهب» وهو ضعيف، عن أبى الطفيل. ١هــ: مناهل الصفا ص ٤ نسخة مكتبة المسجد النبوى رقم ٢١٩ ... .

(١) ما بين القوسين المعكوفين [فحدثت] من «ب» وفي النسخة الأم «أ» «تحدثت» والمقام يقتضي «الفاء».

(۲) حدیث عوف بن مالك أخرجه الإمام أحمد فی مسنده (مسند عوف بن مالك) ۲/ ۲۵ بلفظ: قال: انطلق النبی ﷺ ذات یوم وأنا معه حتی دخلنا كنیسة... الحدیث. وعزاه الصالحی فی «سبل الهدی والرشاد» ۱/ ٤٩٢ إلی أبی نعیم.

(٣) «التتمة»: ما يكون به تمام الشيء. ١هـ: المعجم الوسيط (تم).

(٤) قال الإمام النووى: قلت: «وبعض هذه المذكورات ــ الأسماء النبوية ــ صفات، فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز». اهـ: تهذيب الأسماء واللغات، الطبعة المنيرية، نسخة مكتبة المسجد النبوى، رقم برام ٢١٣/١ .

وقال ابن عساكر في «المبهمات»: «إذا اشتقت أسماؤه عَلَيْهُ من صفاته كثرت جدا» انتهت المقدمة.

وَمن هنا نشرع في سرد الأسماء، فنبدأ باسمه الشريف: [محمد] ومن هنا نشرع في سرد الأسماء، فنبدأ باسمه الشريف: [محمد] والمنتجوج من ناتي بالباقي على حروف المعجم (١) فه (٢) (محمد) هو (٣) أشهر أسمائه والمنتجوج وال

وأخرج (٢) البخارى عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عنهية: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم قريش ولعنهم؟! يشتمون مذبما، ويلعنون مذبما، وأنا محمد»(٨).

<sup>(</sup>١) المعجم: اسم مفعول من أعجمت الكتاب ـ بالألف ـ: أزلت عجمته، بما يميزه عن غيره بنقط وشكل.... إلخ. ١هـ: المصباح المنير، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الفاء من نسخة «ب» وهي ليست في «أ» والمقام يقتضي إثباتها.

<sup>(</sup>٣) الضمير «هو» ساقط من نسخة «ب».

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، من الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، من الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) من أول قوله: «وأخرج البخارى.... إلى آخر الحديث» ساقط من نسخة «ب».

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) ١/٩٤١ رقم: ٦٤٦٩ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ شتمهم ١٠٠٠ إلخ .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى(كتاب الحدود) ٨/ ٢٥١، ٢٥٢.

وانظر زوائد ابن حبان للهيثمي، رقم: ٢١٠٤.

وأخرج ابن عبد البر<sup>(۱)</sup> في الاستيعاب، وابن عساكر في تاريخه، ورويناه في جزء السخاوي<sup>(۲)</sup> / عن ابن [عباس]<sup>(۳)</sup> قال: «لما ولد النبي [٥/ب] عنه عبد المطلب بكبش، وسماه محمدا. فقيل له: يا أبا الحارث<sup>(۵)</sup>: ما حملك على أن سميته محمدا ولم تسمه باسم آبائه؟

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام: أبو عمر يوسف بن عبد بن محمد بن عبد البر النمرى صاحب التصانيف الفائقة.

ولد في شهر ربيع الآخر سنة ٣٦٨ هـ.

قال فيه الحميدى: «أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبعلوم الحديث والرجال». توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٤٦٣ هـ. ١هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/١٥٣-١٦٣.

وانظر الديباج المذهب ٢/٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو الخير، وأبو عبد الله: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر. بن عثمان السخاوي الأصل، نسبة إلى بلدة «سخا» التابعة لمحافظة الغربية الآن.

ولد بالقاهرة في شهر ربيع الأول سنة ٨٣١ هـ وعند بلوغه الرابعة من عمره دخل المكتب فحفظ كثيرا من المتون، وقرأ وسمع وقابل الشيوخ، وروى عن العلماء وحمل عنهم، ولازم الحافظ ابن حجر حتى شهد له... ورحل في طلب العلم إلى البلاد المصرية والحجازية والشامية.

توفي \_ رحمه الله \_ سنة ٩٠٢ هـ. ١هـ: الضوء اللامع ٧/ ١٧٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين المعكوفين [عباس] في النسختين «أ، ب» (عباد) وهذا من أخطاء النسخ وتم التصويب من المراجع الآتية:

١- تهذيب تاريخ دمشق للشيخ/ عبد القادر بدران، باب معرفة أسمائه . . . إلخ . ٢٧٦/١ .

٢- الرياض الأنيقة \_ أصل كتابنا \_ للإمام السيوطى ص ٤٧ .

٣- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عق» أى: ذبح عنه، والعقيقة: شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت في بطن أمه، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره. ١هـ: المعجم الوسيط (عق). بتصرف.

<sup>(</sup>٥) الحارث، أكبر أولاد عبد المطلب جد النبى ﷺ وبه كان يكنى، وهو مشتق من أحد شيئين: إما من قولهم: حرث الأرض يحرثها حرثا: إذا أصلحها للزرع.

او يكون من قولهم: حرث لدنياه: إذا كسب لها. . . إلخ ١هـ: الاشتقاق لابن دريد ١/٤٤.

قال: أردت أن يحمد[ه] (١) الله في السماء، ويحمده الناس في الأرض(Y).

وأخرج البيهقى فى الدلائل، عن أبى الحكم التنوخى قال: قالوا لعبد المطلب: «أرأيت ابنك ما سميته؟ قال: سميته محمدا، قال: فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله فى السماء وخلقه فى الأرض (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المعكوفين (ضمير الغيبة) ساقط من «أ، ب»، وأثبتناه من المراجع الآتية:

١- مجيئها على الصواب في رواية البيهقي عن التنوخي الآتية بعد ذلك.

۲- ذكرها ابن حجر في فتح البارى، باب مبعث النبي عليه عاريا الأثر للبيهقى في الدلائل
 بإسناد مرسل ٧/ ١٦٣ .

٣- مجيئها على الصواب في الرياض الأنيقة ص ٤٧.

٤- ذكرها الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) أثر ابن عبد البر لم أعثر عليه في الجزء الأول من الاستيعاب بحاشية الإصابة . . . الترجمة النبوية لرسول الله على وإنما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ تهذيب الشيخ بدران ـ في باب معرفة أسمائه . . . إلخ . ١/ ٢٧٦ بلفظ: وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما .. . لما ولد النبي على عنه عبد المطلب بكبش، وسماه محمدا، فقيل له . . . . . . . . . . . . . . . . . وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١١٥ حيث قال: «لما ولد النبي على عنه عبد المطلب . . . . . إلخ».

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عباس أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة بإسناد مرسل في باب (تزوج عبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه بآمنة بنت وهب وحملها برسول الله عليه ورضعها إياه) ١١٣/١ بلفظ: عن أبي الحكم التنوخي قال: كان المولود إذا ولد من قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح، فيكفين عليه «بُرمة» فلما ولد رسول الله عليه وفعد عبد المطلب إلى نسوة يكفين عليه «برمة» فلما أصبحن أتين فوجدن «البرمة» قد انفلقت باثنتين، فوجدنه مفتوح العين شاخصا بسصره إلى السماء، فقال: احفظنه فإني أرجو أن يصيب خيرا، فلما كان اليوم السابع ذبح عنه و دعا له قريشا، فلما أكلوا قالوا: ياعبد المطلب: أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله ـ تعالى ـ في السماء وخلقه في الأرض». ١هـ: دلائل النبوة للبيهقي ١١٣١١.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ بتهذيب الشيخ بدران ـ باب ذكر مولد النبي ﷺ /۲۸۳/

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح البارى، باب (مبعث النبي ﷺ) ١٦٣/٧. وانظر الاشتقاق لابن دريد ٨/١.

وانظر البداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٢٦٤.

قال القاضى (۱) عياض: «فى هذين الاسمين ـ يعنى محمدا وأحمد ـ من بدائع آياته، وعجائب خصائصه؛ أن الله ـ جل اسمه ـ حمى أن يُسمّى بهما أحد قبل زمانه، أما أحمد الذى فى الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع (۲) الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك، وكذلك محمد أيضا / لم [٢/أ] يسم به أحد من العرب ولا غيرهم (۳) إلى أن شاع قبيل وجوده على أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون هو، والله أعلم حيث يجعل رسالاته (٤)

وأخرج الطبرانى فى الصغير (٥)، والحاكم وصححه، والبيهقى، وأبو نعيم، كلاهما فى الدلائل: عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: اللهم (٢) بحق محمد إلا غفرت لى، فأوحى الله إليه، ومن محمد؟

<sup>(</sup>١) قول القاضى: «فى هذين الاسمين. . . إلخ» ذكره فى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، فصل فى أسمائه علي الإسمين ٢٣٠ عليع دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) في نسخة «ب» «منع» بدل «فمنع».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «ولا من غيرهم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «والله أعلم حيث يجعل رسالاته» اقتباس لبيان أنه لم يفدهم ذلك؛ إذ ليس كل محمد رسول، ولا كل فاطمة بتول. ١هــ: شرح الزرقاني على المواهب ١٥٨/٣. وقد سبق عزو قول القاضي إلى الشفاء.

<sup>(</sup>٥) في «ب» اخرجه الطبراني في الأوسط، وكلاهما صحيح؛ لوجود الحديث فيهما. وحول من تسمى بـ «محمد» قبل ميلاده ﷺ انظر المراجع الآتية:

الروض الأنف للإمام السهيلي ١/ ١٨٢.

الشفاء للقاضى عياض ١/ ٢٣٠.

فتح البارى لابن حجر (كتاب الفضائل) باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ فقد ذكر ـ رحمة الله عليه تقريبا ـ عشرين مولودا سموا باسم «محمد». انظر فتح البارى ٦/٦٥٥، ٥٥٧.

وسوف أذكر ذلك إن شاء الله \_ تعالى \_ في كتاب «مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار» الذي أقوم بتحقيقه الآن إن شاء الله \_ تعالى \_.

<sup>(</sup>٦) في المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم: ٢٥٠٢ «أسألك بحق محمد...».

فقال: تبارك اسمك، لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك، فإذا (١) فيه مكتوب: لا إلله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله عز وجل - يا آدم: إنه آخر النبين من ذريتك (٢)، ولولاه (٣) ماخلقتك (٤).

وأخرج أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وابن / عساكر في تاريخه: [٦/ب] عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليلة (٥) عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمى فيها مكتوبا: محمد رسول الله (٦).

وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن، ولا عن ابنه إلا عبد الله بن إسماعيل المدنى، ولا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير أيضا (فيمن اسمه محمد) ٢/ ٨٣، ٨٣ \_ وقال: لايروى عن عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به أحمد بن سعيد.

وأخرجه الحاكم في المستدرك مع تغيير في بعض ألفاظه، أخرجه في (كتاب التاريخ) باب استغفار آدم بحق محمد ﷺ ٢/ ٦١٥.

وقال: هدا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب.

وقال الذهبي في التلخيص: قلت: بل موضوع.

وانظر مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي ٦/ ١٥١ رقم ٣٥١٨ تحقيق/ عبد القدوس بن محمد نذير. طبع مكتبة الرشد.

والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب عظم قدره ﷺ ٨/ ٢٥٣. وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه من لم أعرفهم.

(٥) في «ب كلمة «ليلة» بياض بالأصل.

(٦) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسئده (مسئد أبي هريرة) ٦/٩/١ رقم ٢٥٧٦ بلفظ: «عرج بي إلى السماء الدنيا.... الحديث.

والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٠ رقم: ١١٣.

<sup>(</sup>١) الفاء من «فإذا» من «ب» وفي «أ» «وإذا» والمقام يقتضي الفاء لأنها للترتيب والتعقيب، بخلاف الواو.

<sup>(</sup>٢) (من ذريتك) من (ب) وفي (أ) المن ذريته».

<sup>(</sup>٣) «ولولاه» من «ب» وفي «أ» «ولولاك». وبعد «لولاه» في المعجم الأوسط «يا آدم».

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (فيمن اسمه محمد) ٣١٣/٦ رقم: ٢٥٠٢ بلفظه عن عمر بن الخطاب.

وروى مثله عن حارثة بن عمر. أخرجه البزار(١).

وأخرج أبو نعيم فى الحلية: عن ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما فى الجنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله (٢)».

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن كعب الأحبار: أن آدم ـ عليه السلام ـ قال لابنه «شيث»(٣): «كلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد؛ فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش وأنا بين(٤) الروح والطين، ثم إنى طفت السموات فلم أر في السموات موضعا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه، وإن ربى أسكنني الجنة فلم أر(٥) في الجنة قصرا ولا غرفة

<sup>=</sup> والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب المناقب) باب ما جاء فى أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ ٩/ ٤١، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم، وهو ضعيف.

وقال ابن حجر في التقريب: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني: متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. ١هـ: تقريب، رقم: ٣١٩٩.

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر في مختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن حجر العسقلاني (كتاب مناقب الصحابة) ۲۸۲/۲ رقم: ۱۸٦۹ بلفظ: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لما عرج بي....» الحديث.

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب المناقب) ٩/ ٤١ وقال: رواه البزار، ومن رجاله عبد الله بن إبراهيم. . . وهو ضعيف. ١هـ: مجمع

<sup>(</sup>۲) الأثر لم أعثر عليه في "حلية الأولياء" ولكن ذكره القسطلاني في المواهب ١٥٦/٣: وقال الزرقاني في شرح المواهب: لم يصح منه شيء غير ما في صحيح مسلم ،كان حجابه النور، . اهـ: شرح الزرقاني على المواهب ١٥٦/٣.

<sup>.</sup> وانظر صحیح مسلم ۱۲۲۱ رقم: ۲۹۳.

وانظر شرح حديث مسلم في مقصد المعراج من شرح الزرقاني على المواهب.

<sup>(</sup>٣) «شيث» \_ بشين معجمة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فثاء مثلثة \_ كان أجمل ولد آدم وأفضلهم، وكان وصى أبيه وولى عهده، وهو أبو البشر كلهم. . . إلخ. ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأنا بين الروح . . . » من «ب» وفي الأصل «أ» «وأنا من الروح . . » ,

<sup>(0)</sup> كلمة «أر» ساقطة من «ب».

إلا اسم (محمد) مكتوبا عليها، ولقد رأيت اسم (۱) (محمد) على نحور (۲) [/۱] العين، / وعلى ورق قصب آجام الجنة، وعلى ورق شجرة طوبى، وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب، وبين أعين الملائكة، فأكثر ذكره؛ فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها» (۳).

وأخرج ابن عساكر: عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْة: «مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله»(٤).

وأخرج أبو نعيم في الحلية، وابن عساكر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نزل آدم بالهند [ف\_](ه) استوحش، فنزل جبريل عليه

(١) كلمة «اسم» ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٢) «النحور»: جمع نحر، وهو موضع القلادة من الصدر، ويطلق على الصدر، أي: على صدور.

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره الصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» الباب الخامس في كتابة اسمه الشريف مع اسم الله ـ تعالى ـ على العرش وسائر ما في الملكوت. . . إلخ ١/ ٨٦، ٨٧ بلفظ: «وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار، قال: «إن الله أنزل على آدم عصيا بعدد الأنبياء والرسل، ثم أقبل على ابنه «شيث» فقال: يابني أنت خليفتي من بعدى، فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقي، وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد. . . \* الحديث.

قلت: هذه الأحاديث لا يصح منها شيء. انظر كلام الزرقائي على تعليق رقم: (١). وانظر حسن المحاضرة للسيوطي (ذكر الرياض والأزهار) ٢/١/٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث ذكره الإمام السيوطى فى «الجامع الكبير» نسخة قولة ـ ٧٤١، ٧٤٥، بلفظه، وقال: أخرجه الطبرانى فى الأوسط، والخطيب فى المتفق والمفترق، وابن الجوزى فى الواهيات: عن جابر.

وفى ص ٧٤٤ من نفس المصدر ذكر حديث: «مكتوب على باب الجنة قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى سنة: لا إلىه إلا الله محمد رسول...» إلخ، وعزاه إلى العقيلى: عن جابر. والحديث ذكره الإمام الذهبى فى الميزان فى ترجمة «أشعث» ابن عم «الحسن بن صالح» ١/٣٦٩ رقم: ٢٠٠٦.

وقال: روى عن مسعر: شيعى، جلد، تكلم فيه. وقال: قال العقيلى: ليس ممن يضبط الحديث. اهـ: ميزان الاعتدال.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين المعكوفين [ف] من نسخة «ب» وفي «أ» «واستوحش» والمقام يقتضي «الفاء».

السلام - فنادى بالأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن محمدا رسول الله - مرتين - قال آدم: [و](١) من محمد؟ قال: آخر ولدك من الأنبياء "(٢).

وأخرج الطبرانى: عبادة بن الصامت \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه يالله فوضع قال رسول الله عليه فوضع في / خاتمه، وكان نقشه: أنا الله لا إله إلا أنا، محمد عبدى ورسولى "(٣). [٧/ب]

وروينا من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه: «كان نقش خاتم سليمان بن داود: لا إلىه إلا الله محمد رسول الله»(٤).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المعكوفين [و] ساقط من «أ»، «ب» وأثبتناه من حلية الأولياء ٥/٧٠.

وقال: غريب من حديث عمرو بن قيس، عن عطاء، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. ١هـ: حلية الأولياء.

وانظر الجامع الكبير للسيوطي ـ نسخة قولة ـ ١/ ٨٥٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد، كتاب «اللباس» باب ما جاء في الخاتم ٥/ ١٥٢ بلفظه عن عبادة بن الصامت.

وقال: رواه الطبراني، وفيه : «محمد بن مخلد الرعيني» وهو ضعيف جدا.

وقال الذهبي في الميزان: قال ابن عدى: حدث بالأباطيل. ١هـ: ميزان ٢/ ٣٢.

وانظر الجامع الكبير للسيوطي ـ نسخة قولة ـ ١/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) حدیث «کان نقش خاتم سلیمان. . . . النخ» من روایة جابر ذکره السیوطی فی الجامع الکبیر نسخة قولة ـ ١/ ٦١٥ وعزاه إلی ابن عدی فی الکامل، وإلی ابن عساکر فی تاریخ دمشق، وقال: وفیه «شیخ بن أبی خالد» متهم بالوضع. قال الذهبی: هذا الحدیث من أباطیله، وأورده ابن الجوزی فی الموضوعات. ۱هـ: الجامع الکبیر.

وترجم له الذهبى فى الميزان ٢/٢٨٦ رقم: ٣٧٦٣ وذكر الحديث فى ترجمته. ١هـ: ميزان الاعتدال.

وأخرج البزار<sup>(۱)</sup>: عن أبى ذر \_ رفعه \_ قال: "إن الكنز<sup>(۲)</sup> الذى ذكر الله فى كتابه: لوح من ذهب مصمت<sup>(۳)</sup>، فيه: بسم الله الرحمان الرحيم: عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب<sup>(٤)</sup>، عجبت ممن<sup>(٥)</sup> ذكر النار ثم يضحك (<sup>٢)</sup>، عجبت لمن ذكر الموت ثم غفل<sup>(۲)</sup>: لا إلله إلا الله محمد رسول الله).

(۱) «البزار» ـ بالباء المفتوحة المنقوطة بواحدة من تحت، والزاى المشددة، بعدها راء ـ وهذا علم لكل من يخرج الدهون من البزور أو يبيعها.

وهو الإمام الحافظ: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله البصرى مولاهم المعروف بالبزار.

ولد سنة نيف وعشرة ومائتين.

قال ابن حجر: صاحب المسند الكبير، صدوق مشهور. قال أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن... إلخ.

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٢٩٢ هـ. ١هـ: لسان الميزان لابن حجر ١/٢٣٨ رقم: ٧٥٠.

وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ٥٥٤.

وانظر الأنساب للسمعاني ٢/ ١٩٤.

وانظر المعجم الوسيط (بزر).

(٢) في مجمع الزوائد للهيثمي ٧/ ٥٣، ٥٥ «الكنز» بدل «إن الكنز».

(٣) «المصمت»: الجامد لاجوف له كالحجر. ١هـ: المعجم الوسيط (صمت). وفي نسخة «ب» «مكتتب» بدل «مصمت».

واختار اللهب لأنه لايصدأ ولا يتغير كما سيأتي عند ابن العديم.

(٤) في مجمع الزوائد للهيثمي، ومختصر الزوائد للبزار «نصب» بدل «ينصب».

(٥) في مجمع الزوائد ومختصر البزار «لمن» بدل «ممن».

(٦) في مجمع الزوائد ومختصر البزار «ضحك» بدل «يضحك».

(٧) في مختصر زوائد البزار «لم غفل؟» بدل «ثم غفل».

(٨) الحديث أخرجه ابن حجر، وذكره الهيثمى:

فأخرجه ابن حجر في مختصر زوائد البزار على الكتب الستة، ومسند أحمد ٢/ ٩١ رقم: ١٤٧٩ بلفظ:.... عن أبي ذر يرفعه قال: «إن الكنز.....» الحديث.

وقال: لا نعلمه يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد. ١هـ: مختصر زوائد البزار، تحقيق/ صبرى بن عبد الخالق ٢/ ٩١ طبع مؤسسة الكتب الثقافية.

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (كتاب التفسير) تفسير سورة الكهف، عند قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنزٌ لِهُمَا ﴾ [سورة الكهف، من الآية ٨٦] بلفظ: عن أبى ذر \_ رفعه \_=

وأخرج ابن عساكر: عن أبى الحسين على بن عبد الله الهاشمى الرّقى وأخرج ابن عساكر: عن أبى الحسين على بن عبد الله الهاشمى الرّقى قال: «دخلت بلاد الهند فرأيت في بعض قراها شجرة ورد أسود. وينفتعن وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء، عليها مكتوب بخط أبيض: لا إلى إلا الله، محمد رسول الله. فشككت في ذلك وقلت: إنه معمول، [٨/أ] فعمدت إلى حبة لم تفتح / ففتحتها فرأيت فيها كما رأيت في سائر الورد، وفي البلد منه شيء كثير، وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة لا يعرفون الله ـ عز وجل \_"(١).

= قال: «الكنز..... إلخ» وقال: رواه البزار من طريق «بشر بن المنذر» عن «الحارث بن عبد الله اليحصبي» ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

والحديث أخرجه ابن العديم \_ الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة سنة ١٦٦هـ أخرجه في كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب» ١٩٥١ - ٤٥٦ بتحقيق د/ سهيل زكار، طبع دار الفكر، بيروت، بلفظ مختلف . . . حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبان بن أبى عياش، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إنه وجد تحت الجدار الذي قال الله عز وجل - في كتابه: ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُما ﴾ أنه كان لوح من ذهب \_ والذهب لا يصدأ ولا يتغير \_ فيه مكتوب: بسم الله الرحمين. عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟! وعجبت لمن يؤمن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟! محمد رسول الله».

وقال السيوطى: ما ورد فى الورد: رويت فيه أحاديث كلها موضوعة . . . إلخ . والحديث ذكره الذهبى فى الميزان مختصرا فى ترجمة «كليب أبى وائل» بلفظ: روى كليب بن أنس، عن كليب هذا «أنه رأى بالهند وردا، فى الوردة مكتوب ببياض: محمد رسول الله » وقال عن «كليب»: نكرة لا يعرف .

وقال عن سليب على عن حاشيته على شرح الشفاء ١/٥٧١ إلى ابن العديم. والحديث عزاه الشمنى في حاشيته على شرح الشفاء ١/٥٧١ إلى ابن العديم. والحديث ذكره الصالحي أيضا في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٨٧ وعزاه إلى ابن عساكر وإلى ابن العديم.

وأخرج الترمذى: عن ابن عمر أن رسول الله عليه التخذ خاتما من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه قال: معناه أنه نهى أن ينقش أحد على خاتمه «محمد رسول الله» (١).

### فائسدة (٢):

اختص هذا الاسم بأنه لايصح إسلام حتى يتلفظ (٣) به، ويقول: محمد رسول الله، فلا يكفى «أحمد» وجوزه الحليمي (٤) بشرط أن يضم

(۱) في الرياض الأنيقة ـ أصل كتابنا ـ ص ٤٤ «أخرج البخارى وأخرج الترمذى من طريق ثافع: عن ابن عمر «أن رسول الله ولله والله والله

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حس صحيح.

وقد روى هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه «أن تختم في يمينه».

قال: وفي الباب عن على، وجابر، وعن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه «أن تختم في يمينه».

قال: وفي الباب: عن على، وجابر، وعبد الله بن جعفر، وابن عباس، وعائشة، وأنس. اهـ: الجامع الصحيح للترمذي ١٩٩/، ٢٠٠ رقم: ١٧٤١ طبع دار الحديث / القاهرة. وانظر بقية أحاديث الباب.

(۲) «الفائدة» في اللغة: ما حَصَّلْتَ من علم أو مال، مشتقة من الفيد، بمعنى استحداث المال أو الخير. وقيل: ١ سم فاعل من فادته: إذا أصبت فؤاده. وفي الاصطلاح: هي المصلحة المترتبة على فعل من حيث هي ثمرته ونتيجته، وتلك المصلحة من حيث إنها على طرف الفعل تسمى غاية، ومن حيث إنها مطلوبة للفاعل بالفعل تسمى غرضا، ومن حيث إنها باعثة للفاعل على الإقدام على الفعل وصدر الفعل لأجلها تسمى علة غائية؛ فالفائدة والغاية متحدتان بالذات ومختلفتان بالاعتبار، كما أن الغرض والعلة أيضا كذلك؛ لأن الحيثيين متلازمتان، ودليل اعتبار كل حيثية فيما اعتبرت فيه إضافتهم الغرض للفاعل دون الفعل، والعلة الغائية بالعكس، فالأولان أعم من الأخيرين مطلقا، إذ ربما يترتب على الفعل فائدة لاتكون مقصودة لفاعله. كذا في اشرح الرسالة الوضعية العضدية» ١٠هـ: من كتاب (الفروق) للشيخ / إسماعيل حقى المتوفى سنة ١٧١٥م. مكتبة المسجد النبوى رقم به المنافقة بالفعل فائدة لاتكون مقصودة المسجد النبوى رقم به المنافقة به المنافقة بالغول وقال به المنافقة بالغول وقال المشيخ المساعيل حقى المتوفى سنة ١٧١٥م. مكتبة المسجد النبوى رقم به المنافقة به المنافقة بالغول وقال الشيخ المنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالغول وقال المنافقة بالمنافقة المنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة المنا

(٣) في نسخة «ب» يلفظ به. وكلاهما صحيح.

(٤) هو الإمام الحافظ: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه الشافعي =

# إليه أبا القاسم (١)، وأقره الإسنوى (٢) في التمهيد (٣)، وبأنه يتعين الإتيان

= وهو معروف بالحليمى الجرجاني نسبة إلى جده حليم، ووالده الفقيه المشهور أبو محمد بن حليم. . . . . إلخ.

ولد ـ رحمه الله ـ في سنة ٣٣٨ هـ في مدينة جرجان، وقد فتحها القائد يزيد بن المهلب سنة ٩٨هـ، وهي مدينة كانت زاهرة في القرنين الثالث والرابع الهجريين.

والإمام الحليمي ـ كما تفيد كتب التراجم والسير ـ أصبح رئيسا لأهل الحديث في بخارى ونواحيها، وتولى القضاء ببخاري وبلاد كثيرة.

قال أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي عنه: «أبو عبد الله الحليمي.... حمل إلى بخارى وهو صغير. وكتب بها الحديث، وتفقه، وصار رئيس أصحاب الحديث.... إلخ».

وقد وصفه اليافعي بقوله: «أبو عبد الله الحسيني بن الحسن. . . صاحب التصانيف المستحسنة ، والآثار الحسنة ، والفضائل المتعففة . . . إلخ».

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٤٠٣ هـ. ١هـ: تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ١٠٣٠ بتصرف قوله: «... فلا يكفى أحمد، وجوزه الحليمي... إلخ».

هذا القول ذكره في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» القسم الرابع، باب في ألفاظ الإيمان / ١٤٠ طبع دار الفكر.

قال .. رحمه الله .: "وإذا قال الكافر: لا إلنه إلا الله أحمد رسول الله، فذلك وقوله: "محمد رسول الله» سواء؛ قال الله .. عز وجل .. : ﴿ وَمُبَشِّراً بِرَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [سورة الصف، من الآية: ٦] وتأويل اللفظين واحد؛ لأن أحمد هو الأحق بالحمد، ومحمد هو البليغ فيما يحمد، وإنما يكون الأحق بالحمد البليغ فيما يحمد، والبليغ في الحمد أحق من المقصر فيه، فلا فرق بين أحمد ومحمد، وإن قال: أبو القاسم رسول الله فكذلك. والله أعلم الهد: "المنهاج في شعب الإيمان اللإمام أبى عبد الله الحسين الحليمي ١/١٤٠.

(١) في «ب» «... أبو القاسم» وكلاهما صحيح؛ لأن الفعل «يضم» إن كان مبنيا للمعلوم. نقول: «أبا القاسم» وإن كان مبنيا للمجهول نقول: «أبو القاسم».

(٢) «الإسنوى» هو الشيخ العلامة مفتى المسلمين جمال الدين بن عبد الرحيم بن حسن الإسنوي، أبو محمد.

ولد ـ رحمه الله ـ بإسنا من صعيد مصر الأعلى ـ إسنا هي مركز الآن يتبع محافظة قنا ـ سنة أربع وسبعمائة (٤٠٧هـ) ونشأ بها. وحفظ القرآن، ثم قدم القاهرة سنة ٧٢١هـ فنزل بدار الحديث الكاملية بالقاهرة. وبرع في الفقه والأصول والعربية حتى صار أوحد زمانه، وصنف التصانيف النافعة التي منها كتاب «التمهيد» الذي نقل منه السيوطي في كتابنا هذا.

توفى \_ رحمه الله \_ سنة ٧٧٢ هـ . ١هـ: الذيل على العبر لابن العراقي ٢/ ٣١٤. وانظر حسن المحاضرة للسيوطي ١/ ٤٢٩.

(٣) «التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول» كتاب بين فيه الإسنوى كيفية تخريج الفقه على المسائل الأصولية، يذكر أولا المسألة الأصولية مهذبة، ثم يتبعها بذكر جملة مما يتفرع عليها.
وكان الفراغ من تأليفه سنة ٧٦٨هـ ١٠هـ: كشف الظنون ١/٤٨٤، ٤٨٥.

فى التشهد فلا يكفى «أحمد» ولاغيره من أسمائه كما فى شرح المهذب. والتحقيق: وكذا الخطبة.

وأخرج ابن بكير في جزئه: عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله ﷺ [ ١٨ ب] / قال: «من ولد له مولود فسماه محمدا حباً لي وتبركا باسمي، كان مولوده في الجنة» (١) هذا أصلح حديث في هذا الباب (٢).

#### فائدة:

زعم ابن معطى (٣): أن محمدا عَلَمٌ مرتجل. وغلطوه (٤). والصواب: أنه منقول من اسم مفعول [الفعل] (٥) المضعف [وهو حمد] (٦).

قال في الصحاح: الحمد الذي كثرت خصاله المحمودة(٧).

(۱) الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، في ترجمة «حامد بن حماد العسكري» (۱) وقم: ۱۲۷۲ بلفظ: عن أبي أمامة مرفوعا \_ قال: «من ولد له مولود. . . الحديث ولا أنه قال «تبركا» بدل «حبالي» ولم يذكر «تبركا باسمي» وقال: «كان هو والولد في الجنة» بدل «كان ومولوده في الجنة».

و (حامد بن حماد) الذي ترجم له الذهبي قال عنه في بداية الترجمة: أتى بخبر موضوع هو آفته. وذكر الحديث «من ولد له.... إلخ» ا هـ: ميزان الاعتدال، بتصرف.

(۲) قول السيوطى: «وهذا أصلح حديث.... إلنج» ليس بصحيح؛ لأن في سنده «أبا الحسن حامد ابن حماد» شيخ بكير، وقد عرفنا قول الإمام الذهبي فيه «أتى بخبر موضوع». وكذا قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ١٦٣ رقم: ٧٢٤ وقد ذكر الحديث أيضا في ترجمته.

(٣) هو العلامة شيخ النحو زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطى الزواوى المغربي النحوى الفقيه.

ولد عام ٥٦٤ هـ، وسمع من القاسم ابن عساكر، وصنف الألفية في النحو، والفصول، وله التنظيم والنثر. وتخرج به أثمة بمصر وبدمشق.

توفى ١٨٢٨هـ. ١ هـ: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٢٤.

وانظر النجوم الزاهرة ٦/ ٢٧٧.

(٤) «الغلط» محركة: أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه. وقد غلط ـ كفرح ـ في الحساب وغيره، أو غلط ـ خاص بالنطق ـ و «غلت» بالتاء في الحساب، ١هـ: ترتيب القاموس (غلط/ غلت).

(٦،٥) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

(٧) انظر الصحاح للجوهري ٢٤٧، ٤٤٦، ٢٤٧ حيث ذكر قول «الأعشى» إلى الماجد القرم الجواد المحمد

١هـ: الصحاح (حمد).

أخرج البيهقى فى الدلائل<sup>(۱)</sup> من طريق سعيد بن عيينة، عن على بن ريد<sup>(۲)</sup> قال: اجتمعوا فتذاكروا أى بيت أحسن فيما قالته العرب. قالوا: قول حسان بن ثابت<sup>(۳)</sup>:

# وشق له من اسمه ليجله . . فذو العرش محمود وهذا محمد (٤).

(١) دلائل النبوة للبيهقي، باب ذكر أسماء رسول الله على ١٦١/١.

(۲) العلى بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمى أصله حجازى، وهو المعروف بعلى بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جد جده. ضعيف من الرابعة. مات سنة ١٣١ هـ، وقيل: قبلها.

أخرج له البخارى في الأدب المفرد، ومسلم والأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبن ماجه. . \* ١هـ: التقريب ص ٤١٠ رقم: ٤٧٣٤. بتصرف.

(٣) «ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن ريد مناة بن عدى . . . الأنصاري الشاعر .

يكنى أبا الوليد، وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا الحسام. . . كان يقال له: شاعر رسول الله ﷺ.

روينا عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أنها وصفت رسول الله على فقالت: كان والله كما قال فيه شاعره حسان بن ثابت \_ رضى الله عنه \_:

متى يبد فى الداجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحسق أو نكسال لملحسد

قال له رسول الله ﷺ: «كيف تهجوهم ـ يعنى مشركى قريش ـ وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمى؟ » فقال: والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين فقال: «إيت أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم م نك » فكان يمضى إلى أبى بكر ليقفه على أنسابهم . . . إلخ وقال فيه رسول الله ﷺ: «اللهم أيده بروح القدس»

وقال : «إن قوله فيهم أشد من وقع النبل».

توفى حسان \_ رضى الله عنه \_ قبل الأربعين فى خلافة على \_ رضى الله عنه \_ وقيل: بل مات سنة خمسين، وقيل غير ذلك، ولم يختلفوا أنه عاش مائة وعشرين سنة، منها ستون فى الجاهلية، وستون فى الإسلام. . . إلخ. ١هـ: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/١٣-٣١ رقم:

(٤) قول حسان بن ثابت:

وشق له من أسمه ليجله . . إلخ . في ديوان حسان ص٥٥ طبع دار الكتب العلمية ، بيروت . وعزاه الإمام البخارى \_ رحمه الله \_ في كتابه «التاريخ الصغير» ١٣/١ إلى أبي طالب \_ عم الرسول \_ فقال : عن على بن ريد ، كان أبو طالب يقول : فشق له . . . . إلخ .

وقال ابن عساكر أيضًا في تاريخ دمشق ـ تهذيب الشيخ بدران ـ قال: وقال على بن زيد: تذاكرنا الشعر فقال رجل: ما سمعنا شعرا أحسن من بيت أبي طالب: وشق له من اسمه . الخ وقال محقق الجزء التاسع من التمهيد لابن عبد البر ص ١٥٥، ١٥٥ . . . وهو ليس من شعر حسان، وإنما هو لابي طالب ضمنه حسان شعره، وقال: انظر الديوان لبشر البرقوقي ص ٧٨ هـ: التمهيد بتصرف . .

# حرف الألف(١)

#### [ أحمد ]

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (٢). لَمَا بَيْنَ يَدَى مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (٢).

وأخرج أحمد في مسنده، وابن سعد: عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ /:

«أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي» قلنا(٣): ماهو(٤)؟ قال:

(١) هذا العنوان ساقط من «ب».

«الألف» لا تكون إلا ساكنة، ويكون ما قبلها مفتوحا دائما، والتعبير بالألف دون الهمزة هو المستعمل؛ لأن اسم الهمزة مستحدث تمييزا للمتحركة عن الساكنة، ولذا لم تذكر الهمزة في التهجى. ١هـ: «الفروق» للشيخ إسماعيل حقى (ت سنة ١٧١٥م) صاحب تفسير «روح البيان» ص ١٣٠ بتصرف. نسخة مكتبة المسجد النبوى رقم: (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(٢) سورة الصف، من الآية: ٦.

وعن تسميته عليه الصلاة والسلام باسم «أحمد» وفي تفسير آية الصف رقم: ٦ قال الشيخ شرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان (ت ٧٧٠هـ) في الروض رسالة دكتوراه في أسئلة القرآن، قال: «اسمه عليه في السماء أحمد، وفي الأرض محمد، وكلاهما مشتق من الحمد. وقيل: بل ورد هذا الاسم في الإنجيل بلفظ تفسيره: «أحمد» فذكره عيسى عليه السلام با ورد في الإنجيل» «الروض الريان في أسئلة القرآن» للشيخ/ شرف الدين. . . تحقيق د/ عبد الحليم بن محمد نصار السلفي، طبع مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية \_ نسخة مكتبة المسجد النبوي.

<sup>(</sup>٣) «قلنا» من مسند الإمام أحمد، وهي في «أ، ب» «قلت».

<sup>(</sup>٤) الماهو؟» ساقط من نسخة الب».

«نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت [أحمد، وجعل لى](١) التراب طهورا، وجعلت أمتى خير الأمم»(٢).

وأخرج ابن سعد في الطبقات: عن سهل مولى عثيمة أنه كان نصرانيا، وكان يقرأ الإنجيل، فذكر أن صفة النبي عَلَيْتُ في الإنجيل، وهو من ذرية إسماعيل، اسمه أحمد (٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٤٣٤ عن يحيي بن أبي بكير عن زهير بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البزار (٦٥٦) من طريق أبي عامر العقدي، عن رهير بن محمد به، ولفظه: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى: نصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأحلت لى الغنائم...» وذكر خصلتين ذهبتا عنى، ثم ذكر الحديث. وسيأتي برقم: ١٣٦١ . £71, £7. /Y

(٣) الحديث أخرجه الإمام ابن سعد في الطبقات (ذكر أسماء الرسول ﷺ وكنيته) ١٠٤/١ عن سهل مولى عثيمة أنه كان نصرانيا من أهل مريس. . . الحديث.

والحديث ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، تهذيب الشيخ عبد القادر بدران ١/ ٣٤٢ باب (ما جاء في الكتب من نعته وصفته وما يشرف الأنبياء... إلخ) بلفظ: وعن سهل بن غنيمة \_ وكان نصرانيا من أهل مريس، وكان يتيما في حجر أمه وعمه، وكان يقرأ التوراة والإنجيل ـ قال: فأخذت مصحفا لعمى فقرأته حتى مرت ورقة أنكرت كتابتها حين مرت بي، ومسستها بيدى، فنظرت فإذا أصول الورقة ملصوقة بغيراء، قال: ففتحتها فوجدت فيها نعت محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأنه: لا قصير ولا طويل، أبيض ذو صفرة، بين كتفيه خاتم، يكثر الاحتباء، ولا يقبل الصدقة، ويركب الحمار والبعير، ويحتلب الشاة، ويلبس قميصا مرقوعا \_ ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر \_ وهو يفعل ذلك، وهو من ذرية إسماعيل، اسمه أحمد.

قال سهل: فلما انتهيت إلى هذا من ذكر محمد ﷺ جاء عمى، فلما رأى الورقة ضربني وقال: مالك؟ فقلت: فتحت هذه الورقة وقرأتها؛ فإذا فيها نعت النبي أحمد، فقال: إنه لم يأت بعد ۱۰هـ: تهذیب تاریخ دمشق ۲/۲۴۱.

وانظر (هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري) لابن القيم ص ١١٣.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «أ» وأثبتناه من «ب» ومن المسند.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئده (مسند الإمام على) ١٥٦/٢ رقم: ٧٦٣ النسخة المطبوعة على نفقة خادم الحرمين الشريفين. قال المحققون: إسناده حسن من أجل اعبد الله بن محمد بن عقيل، وباقى رجاله ثقات، رجال الشيخين.... إلخ.

وأخرج ابن سعد: عن أبى جعفر (١) محمد بن على قال: «أمرت آمنة وهي حامل برسول الله عليه أن تسميه أحمد» (٢).

وقال الحارث<sup>(۳)</sup> الرائش آخر<sup>(٤)</sup> التتابعة<sup>(٥)</sup>، وهو أول من غزا من ملوك حمير، وأصاب الغنائم، في شعر له<sup>(٦)</sup>:

ويملك بعدهم رجل عظيم . . . نبى لايرخص فى الحرام يسمى أحمداً ياليت أنى . . . أُعَمَّرُ بعد مخرجه بعام

<sup>(</sup>۱) "أبو جعفر" هو: محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، من الرابعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ١هـ: تقريب ص ٤٩٧ رقم: ٦١٥١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (ذكر أسماء الرسول وكنيته) ١٠٤/١ بلفظ: عن أبي جعفر محمد بن على قال: «أمرت آمنة وهي حامل ....» الحديث.

<sup>(</sup>٣) «الرائش من كندة، قال أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى (ت ٢٠٤هـ) والرائش بن الحارث بطن ـ من كندة ـ والرائش ـ وهو الهجن ـ ذلك لأنه لم تعرف أمه؛ وأمهات الهجن جميعا تستنكر تسميتهم». ١هـ: الكلبى ١٩٧١ طبع عالم الكتب، تحقيق د/ ناجى حسن. وقال ابن قتيبة في (المعارف) ملوك اليمن: وكان الحارث أول من غزا منهم، وأصاب الغنائم وأدخلها اليمن، وبين الرائش وبين حمير خمسة عشر أبا ـ فيما يقال ـ وسمى الرائش لأنه أدخل اليمن الغنائم والأموال والسبى، فراش الناس. ١هـ: المعارف،

وحول الحارث الرائش: انظر أيضا المصادر، والمراجع الآتية:

۱- تاريخ الطبري ۱۱۱/۲.

۲- تاريخ اليعقوبي ١٦٩/١.

٣- الروض الأنف للسهيلي ١/٣٤.

٤- الكامل لابن الأثير ١/ ٩٤-١٥٦.

٥- جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) في «ب» (أحد) بدل (آخر) وفي الروض الأنف «أول التتابعة».

<sup>(</sup>٥) «التتابعة» : هم قوم تبع الأول ابن عمرو بن ذى الأذعار ؛ سمى ذا الأذعار لكثرة ما ذعر الناس منه لجوره ابن أبرهة ذى المنار ابن الريش. قال ابن هشام: ويقال: ابن الرائش. . " ١ هـ : السيرة النبوية لابن هشام ٢٤،٣٣/١.

وعن تبع راجع الآتي:

١- تهذيب تاريخ دمشق للشيخ بدران ٣/ ٣٢٨-٢١١.

٢- تفسير ابن كثير، الآية ٣٧ من سورة الدخان ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِّعٍ ﴾ ٥/ ٢٤٢ - ٢٤٤. طبعة
 الشعب.

<sup>(</sup>٦) كلمة «شعر» من «ب» وفي «أ» «سفر» ولعل هذا من تصحيف الناسخ. والله أعلم.

قال ابن دحية: «أحمد» علم منقول من صفة لامن فعل، / وتلك [٩/ب] الصفة «أفعل» التي يراد بها التفضيل.

وقال القاضى عياض: «أحمد» أفعل، مبالغة من صفة الحمد، كما أن محمدا (مُفَعَل) مبالغة من كثرة الحمد، فهو عَلَيْ أجلُّ من حُمد، وأفضل من حُمد، وأكثر الناس حمدا، فهو أحمد المحمودين، وأحمد الحامدين ومعه لواء الحمد يوم القيامة؛ ليتم له كمال الحمد، ويشتهر (۱) في تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعثه ربه مقاما محمودا كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يعط غيره، وسميت أمته في كتب أنبيائه الحمادين (۲) وخصه بسورة الحمد (۳)، واشتق له منه عدة أسماء، منها أشهر أسمائه؛ إذ لاشيء أحب إليه \_ تعالى \_ من المحمد؛ ولذلك حمد نفسه، وافتتح [به] (٤) كتابه، وختم به استقرار أهل المحمد؛ ولذلك حمد نفسه، وافتتح [به] كتابه، وختم به استقرار أهل

<sup>(</sup>۱) في الشفاء «ويتشهر» ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) قوله: أحمد «أفعل» مبالغة... إلخ. في الشفاء للقاضي عياض ١/٢٢٩. وانظر (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) للإمام ابن القيم ص ١٣٣ وما بعدها. تحقيق / محيى الدين مستو، طبع دار التراث بالمدينة النبوية.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) حول قوله: "وخصه بسورة الحمد... إلخ" يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن على البلنسي (ت ٢٨٨هـ) في كتابه (تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع، وعائد التذييل لموصول كتابي الأعلام والتكميل) يقول ـ رحمه الله ـ: «... وانظر كيف أنزلت عليه سورة الحمد، وخص بها دون سائر الانبياء، وخص بلواء الحمد، وخص بالمقام المحمود، وانظر كيف شرع لنا سنة وقرآنا أن نقول عند اختتام الافعال وانقضاء الأمور: الحمد لله رب العالمين، وقال سبحانه: ﴿ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّه رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَأَخِرُ دَعُواهُمْ أَن الْحَمْدُ لِلّه رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وأخر تعواهُم أن الحمد بعد الله رب العالمين المحمد عليه السلام ـ الحمد بعد الأكل والشرب، وقال عند انقضاء السفر: "آيبون تائبون لربنا حامدون" ـ مسلم في صحيحه الأكل والشرب، وقال عند انقضاء السفر: "آيبون تائبون لربنا حامدون" ـ مسلم في صحيحه (كتاب الحج) ٢/ ٩٨٠ رقم: ١٣٤٥ – ثم انظر كونه ـ عليه السلام ـ خاتم الانبياء . . . . إلخ" الإسلامي ط/ ١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من نسخة «ب».

الجنة والنار، كما قال: ﴿ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) وجعله آخر دعوى أهل الجنة: ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ [١٠/أ] رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) وأمر على لسان نبيه أن يفتتح به كل أمر ذي بال، وجعل الخالى منه أبتر (٣).

#### اطيفة:

قيل: إنه ورد إلى مصر نصرانى من الإفرنج وقال: لى شبهة، فإن أرلتموها أسلمت، فعقد له مجلس بالكاملية (٤)، ورأس العلماء إذ ذاك الشيخ: «عز الدين بن عبد السلام».

فقال له النصراني: «أيما أفضل عندكم المتفق عليه (٥) أو المختلف فيه؟».

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، من الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، من الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) قوله: وأمر على لسان نبيه . . . . إلخ . . يشير بذلك إلى الحديث الذى أخوجه ابن ماجه ، والبيهقى في السنن، وأبو عوانة الإسفراييني في مسنده المخرج على صحيح مسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١٣/٥ رقم: ١٢٨٣. ورمز لحسنه.

وقال المناوى فى فيض القدير: رمز المصنف \_ السيوطى \_ لحسنه تبعا لابن الصلاح، قال: وإنما لم يصح؛ لأن فيه «قرة بن عبد الرحمن» ضعفه ابن معين وغيره، وأورده الذهبى فى الضعفاء وقال: قال أحمد: منكر الحديث، ولم يخرج له \_ أى لأبى عوانة \_ مسلم إلا فى الشواهد. اهـ: فيض القدير.

وانظر أحاديث «كل أمر . . . . إلخ» في الجامع الكبير للسيوطي ١/ ٦٢٣ نسخة «قولة».

<sup>(</sup>٤) «الكاملية» هي دار الحديث، وليس بمصر دار حديث غيرها، وغير دار الحديث التي بالشيخونية. قال المقريزي: وهي ثاني دار عملت للحديث؛ فإن أول من بني دار حديث على وجه الأرض الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق، ثم بني الكامل هذه الدار، بناها الملك الكامل، وكملت عمارتها في سنة إحدى وعشرين وستمائة، وجعل شيخها أبو الخطاب عمر بن دحية . . . . إلخ . ١هـ: حسن المحاضرة، للسيوطي . (ذكر أمهات المدارس والخائقاه العظيمة بالديار المصرية) ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) كلمة «عليه» ساقطة من نسخة «ب».

فقال الشيخ «عز الدين»: «المتفق عليه».

قال النصراني: «فقد اتفقنا نحن وأنتم على نبوة عيسى، واختلفنا في محمد، فيلزم أن يكون عيسى أفضل، وأن تتبعوه».

فيقال: إن الشيخ أطرق ساكنا من أول النهار إلى الظهر، حتى ارتج المجلس واضطرب أهله، ثم رفع الشيخ رأسه وقال: أيَّ عيسى تعنى؟ إن كنت تعنى عيسى الذى قال لبنى إسرائيل: ﴿وَمُبَشِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (١) فهو الذى نوافق على نبوته، ويلزمك أن تتبعه فيما قال، وتؤمن بأحمد الذى بشر به، وإن كنت تعنى عيسى آخر/ لم [١٠/ب] يقل ذلك؛ فهذا لا نؤمن به ولا نوافق عليه»

فقامت الحجة، وأسلم النصراني.

[أجير]: بالجيم والراء.

ذكره [العزفى] (٢) في مولده، فقال: «وفي بعض الصحف المنزلة اسمه: أجير، لأنه يجير أمته من النار».

#### [أُحيدً]:

ذكره القاضى عياض (٣) قال: «واسمه في التوراة (٤) أحيد» وضبطه

(١) سورة الصف، من الآية: ٦.

(۲) ما بين القوسين المعكوفين فى «أ، ب» «العوفى» وتم التصويب من الرياض الأنيقة ـ أصل كتابنا ـ ص ٨٥، ومن شرح الزرقاني على المواهب ٢/٣٣٠.

وقال السيوطى فى الرياض الأنيقة ص ٨٥: "ولم أر من ذكره غيره، وأخشى أن يكون صحف بالاسم الآتى بعده "أحيد". ١هـ: الرياض الأنيقة.

(٣) انظر الشفاء للقاضى عياض «فصل فى أسمائه ﷺ وما تضمنته من فضيلته» ١/ ٢٣٤ حيث قال: «روى ذلك عن ابن سيرين...».

(٤) قال الفراء: التوراة مشتقة من «ورى الزند»: إذا خرج ناره، يريد أنها ضياء. ١هـ: مقدمة تفسير الماوردى.

شيخنا الإمام «تقى الدين الشمني»(١) في حاشيته \_ بضم الهمزة، وسكون الحاء المهملة، وفتح المثناة التحتية وكسرها، وفي آخره دال مهملة (٢) \_ ولم يفسره.

وأخرج ابن عدى وابن عساكر بسند ضعيف: عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «اسمى في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد؛ وإنما سميت أحيد لأنى أحيد أمتى عن نار جهنم الاسمال.

ويوافق هذا التفسير ما رأيته مضبوطا في بعض النسخ ـ بكسر الحاء مع فتح الهمزة وضمها \_ ذكره القاضى أبو الحسن الماوردي(٤) [11/1]

> (١) هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على بن يحيى بن محمد التقى، السكندري المولد، القاهري المنشأ، ويعرف بالشمني ـ بضم المعجمة والميم ثم نون مشددة ـ نسبة لمزرعة ببلاد المغرب، أو لقرية بها، ولد في العشر الأخير من شهر رمضان سنة ٨٠١ هـ.

ألف الكثير من المؤلفات، منها: حاشية على المغنى لخصها من حاشية الدماميني. وألف تعليقا لطيفا في ضبط ألفاظ الشفاء والتي نقل منها السيوطي ضبط «أحيد».

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٨٧٢هـ. ١هـ: البدر الطالع للإمام الشوكاني ١/١١٩ ـ ١٢٠ ترجمة رقم: (٧٤) طبع دار المعرفة، بيروت.

(٢) «مزيل الحفاء عن ألفاظ الشفاء» بحاشية الشفاء ١/ ٢٣٤، ٢٣٥.

(٣) الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل في أسماء الرجال، في ترجمة (إسحاق بن بشر) ١/ ٣٣١ بلفظ: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «سيد بني دارا، واتخذ مأدبة، وبعث داعيا، فالسيد الجبار، والمأدبة القرآن، والدار الجنة، والداعي أنا، فأنا اسمى في القرآن محمد .... الحديث .

وقال: (بشر بن إسحاق) روى عن ابن جريج والثورى وغيرهما ما لايرويه غيره.

وقال الشيخ: وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق غير محفوظة كلها، وأحاديثه منكرة إما إسنادا وإما متنا، لايتابعه أحد عليها. ١هـ: الكامل.

والحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، في ترجمة (إسحاق).... صاحب كتاب المبتدأ. وقال: تركوه، وكذبه على بن المديني، وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، وقال الدار قطني: كذاب متروك. . . . . . . . الميزان ١/١٨٤ -١٨٩ رقم: ٧٣٩. درجة الحديث: موضوع.

(٤) هو: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي؛ نسبة إلى ماء الورد صنعا وبيعا، الذي كان يعمله والده ويبيعه.

ولد ـ رحمه الله ـ سنة ٣٦٤هـ/ ٩٧٤ م وكان مولده بالبصرة، وذلك في أزهي عصور الدولة

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٨٨.

من أصحابنا فى أوائل تفسيره (١)، وضبطه بضم الألف وكسر الحاء.

#### [ أحد](٢):

ذكره ابن دحية، وقال: كذا ورد في السفر الخامس من التوراة، وليس بين الحاء والدال ألف، وإنما [يقحمون الحاء] (٣) وتفسيره عندهم واحد (٤)، ومعناه فيه صحيح من وجوه: منها أنه واحد بمعنى أنه آخر الأنبياء وخاتمهم؛ فهو واحد بهذا ألمعنى، لا يشركه فيه أحد من الأنبياء، ومنها أنه واحد في السيادة على من سواه، ومنها أنه واحد في شريعته أفضل الشرائع، ومنها أنه واحد في خصائص خص بها من أحكام دينه وأمور رفيعة كالشفاعة العامة، والمقام المحمود، إلى غير ذلك.

# [أخوماح](٥):

ذكره العزفى وقال: هو اسمه في صحف «شيث» ومعناه صحيح الإسلام.

= العباسية، ألف الكثير من المصنفات النافعة، التي منها كتاب: (تفسير الماوردي) اسمه (النكت والعيون) الذي طبع حديثا في ستة مجلدات.

توفی ـ رحمه الله ـ فی یوم الثلاثاء سلخ شهر ربیع الأول سنة ٤٥٠ هـ. مقدمة التفسیر. نسخة مكتبة المسجد النبوی رقم: ( م ۲۱۲ / ۳ ).

وانظر (طبقات الشافعية) لابن السبكي ٥/ ٢٦٧.

- (١) لم أجده في أوائل تفسيره.
  - (٢) في «أ» أحاد.
- (٣) ما بين القومين ساقط من «أ».
- (٤) قال الزرقاني في شرح المواهب ٣/١٢٣: «... لأنه واحد في أمور متعددة، كسيادته على من سواه، وأنه ختام الأنبياء، وأن شريعته أكمل الشرائع.... إلخ».
- (٥) في نسخة «ب» «أخوماخ» وفي شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٢٣: «أخوناخ» وفي «سبل الهدى» ١/ ٤٢٥ «آخرماخ» ولعله من أخطاء الطبع.

### [الأتقى](١):

ذكره ابن دحية أخذا من الحديث (٢) الصحيح «قد علمتم أنى أتقاكم لله وأبركم وأصدقكم حديثا».

[الأبسر](٣):

ذكره ابن دحية أخذا من الحديث المذكور.

[۱۱/ب] والبر: / اسم جامع للخير، قال أبو على الحاتمى: اتفق أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب قول أبى إياس الدؤلى:

(۱) في المواهب اللدنية وشرحها ۱۲۰، ۱۲۰: «أتقى الناس» أفعل تفضيل، أي: أكثرهم تقى، روى مسلم عن جابر مرفوعا: «قد علمتم أني أتقاكم.....» إلخ.

مسلم (كتاب الحج) باب بيان وحوه الإحرام.... إلخ، ٢/ ٨٨٣ رقم: ١٢١٦

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ [سورة الأحزاب، من الآية: ١] أمر بالدوام على التقوى وهي لغة: قلة الكلام. قاله ابن فارس.

وقال غيره: الخوف والحذر، وأصلها: اتقاء الشرك، ثم المعاصى، ثم الشبهات، ثم ترك الفضلات، أى: ما كان من الحلال المحقق، لكنه زائد على الحاجة، كما قال على الحاجة، كما قال المحقق، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس وواه الترمذى ـ رقم: ٢٥٦٨ وقال: حسن غريب. وابن ماجه في (كتاب الزهد) باب الورع والتقوى، رقم: ٢١٥٥. والطبراني في الكبير ١٩٦/١٧ رقم: ٤٤٦. والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي المرابع.

والبيهقي في السنن (كتاب البيوع) ٥/ ٣٣٥. عن عطية السعدي.

وحقيقة التقوى: التحرز بطاعة الله عن مخالفته، وإضافته إلى الله في قوله تعالى: ﴿ هُو َأَهْلُ التَّقُوعَ ﴾ \_ [سورة المدثر، من الآية: ٥٦] معناه: أهل لأن يتقى عقابه، ويحذر عذابه، وسئل على \_ رضى الله عنه \_ عنها، فقال: «هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل» ١هـ: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل» ١هـ: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني

(٢) «ال» من كلمة «الحديث» ساقطة من «ب».

(٣) في المواهب «الأبر بالله» أي: الأكثر برا ممن عداه.

قال الشامى: هذا مما سماه الله به من أسمائه الحسنى، أى: الحسن أو الصادق الوعد، أفعل تفضيل من بَرِرْتُ فلانا ـ بالكسر ـ أبَرَّهُ، بَرًّا، فأنا بَرِّ، وبَارًّ، أى: محسن، ويطلق على الصدق، لحديث: «لايزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله بارا» [أحمد، ومسلم والترمذي وابن حبان: عن ابن مسعود].

وما حملت ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد (١) [الأبيض] (٢) و [الأغر] (٣):

أخذت الأول من قول أبى طالب فيه:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل والثانى : من قول حسان بن ثابت فيه :

أغـر عليـ للنبوة خاتم من الله من نـور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبى إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن: أشهد وشـق لـه من اسمه ليجلـه فذو العرش محمود، وهذا محمد(٤)

وأبيض مرتاح النجيزة للندى له نائل بالمكرمات ينيض

أو المبارك الميمون، ومنه قول الجعدى:

كم بتُ أرقب منك يوما أبيضا في شبه وجهك بالندى متهلل.

أو المتصف بالبياض، وهو نظافة العرض، يقال: رجل أبيض، وامرأة بيضاء، أى: نقية العرض من الادناس، ويقال: ابيض ابيضاضاً، وبياضا، وهو مبيض، وقال أبو طالب البيت:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

- (٣) «الأغر» بالغين المعجمة والراء: الشريف الكريم الخيار، قال حسان بن ثابت ـ رضى الله عنه ـ يمدحه على: زاده الله فضلا وشرفا: «أغر.....» البيت. ١هـ: سبل الهدى ١/ ٤٢٩.
- (٤) انظر (ديوان حسان بن ثابت) ص ٤٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت. وقد تقدم في «الفائدة» رقم: ٤٠ ص ٥٥

<sup>=</sup> وهو ﷺ حرى أن يكون أبر الناس وأصدقهم وأكثرهم إحسانا. . . » ا هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١١٩ بتصرف.

 <sup>(</sup>۱) قول أبي إياس الدؤلى ذكره الزرقانى فى شرح المواهب، المصدر السابق: ٣/١٩
 وترجم الإمام الذهبى «لأبى إياس» فقال: أبو إياس الكنائى الديلى ابن أخى سارية بن زئيم.
 وكان شاعرا، وهو القائل:

وما حملت ناقة فوق رحلها . . . . ١هد: تجريد أسماء الصحابة، للإمام الذهبي ٢/ ١٤٩ رقم: ١٧٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الأبيض، قال الشامى في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٢٠: «الأبيض» صفة مشبهة من البياض، ضِد السواد، وهو السخى الجواد، ومنه قول ذى الرمة:

# [الأصدق](١):

ذكره ابن دحية أخذا من الحديث السابق. وأخرج الترمذى في الشمائل من طريق إبراهيم بن محمد ـ من ولد على بن أبى طالب ـ إذا وصف النبى عَلَيْتُ قال: «هو أصدق الناس لهجة»(٢).

وأخرج أحمد والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله إنى أسمع منك/ أشياء، أفأكتبها؟ قال: «نعم» [1/17] قلت: يارسول الله في الغضب والرضى، قال: «نعم؛ فإنى لا أقول فيهما إلا حقا»(٣).

#### [الأحسن]:

ذكره أبو حفص النسفى فى تفسيره (٤)، وأورد فيه قوله ـ تعالى ـ:

- (۱) «الأصدق»: أفعل تفضيل للمبالغة، وأصله الثبوت والقوة، يقال: رجل صدق إذا كان قويا على الطعن ثابتا فيه، لا أحد أقوى من رسول الله على ولا أثبت على الحق منه، فهو على أصدق لهجة، وأثبت على الحق، وأقوى في الله». ١هـ: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، للإمام محمد بن يوسف الصالحي ١/ ٤٢٨.
- (۲) الحديث في الشمائل المحمدية للترمذي بشرح البيجوري ص ١٦ طبع الحلبي، بلفظ.... حدثني إبراهيم بن محمد من ولد على \_ رضى الله عنه \_ قال: كان على إذا وصف رسول الله على قال: «.. وأصدق الناس لهجة».
  - (٣) للحديث روايتان عند الإمام أحمد:

الأولى: رواية محمد بن يزيد، وهي أقرب الروايات للأصل.

والأخرى: هي رواية يزيد بن هارون، وهي بلفظ: "قلت: يارسول الله: أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم..... إلخ».

انظر مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ۲۰۷/۲.

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة) ذكر إفتاء عبد الله بن عمرو بن العاص ٢٨/٣ بلفظ: قال: قلت: يارسول الله: أتأذن لي فأكتب ما أسمع منك؟ قال: «نعم....» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٤) «الأحسن»: هو أفعل تفضيل من الحسن، وهو تناسب الأعضاء على ما ينبغى، والمراد: المستجمع صفات الكمال، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً... ﴾ الآية [فصلت: ٣٣] = ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دُعَاۤ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (١) فقال (٢): «هذا حبيب الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب فيه». وذكره ابن دحية أخذا من حديث أنس قال: «كان النبي عَيْقَة أحسن الناس، وأجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فنوع أهل المدينة ليلة فخرج وهو على فرس (٣) عُرْي (٤) لأبي طلحة (٥) ما عليه

<sup>=</sup> وقــال ــ تعـالى ــ: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [سورة المؤمنون، من الآية: ١٤]. انظر سنن ابن ماجه (الدعاء) ٢/ ١٢٦٩، ١٢٧٠ . . . . إلخ. ١هــ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٠ بتصرف.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال: هذا حبيب الرحمن.... إلخ» رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً....﴾ إلخ، فقال: «هذا حبيب الله، صفوة... إلخ». ١٨- ١ مد: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) اسم فرس أبى طلحة: «مندوب» قال ذلك ابن عبد البر فى التمهيد ٢/ ١٣٥. وابن حجر فى فتح البارى (الهبة) باب من استعار من الناس الفرس ٥/ ٢٤١ وقال: سمى بذلك من الندب، وهو الرهن عند السباق، وقيل: لندب كان فى جسمه، وهو أثر الجرح، وزاد فى الجهاد ٦/ ٧٠ من طريق سعيد عن قتادة: «كان يقطف أو كان فيه قطاف» والمراد أنه كان بطئ المشى. قال أبو زيد وغيره: قطفت الدابة تقطف قطافا وقطوفا، والقطوف من الداوب: المقارب الخطو... وقال الثعالبى: إن مشى وثبا فهو قطوف... إلخ. ١هـ: فتح البارى ٥/ ٢٤١، ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) «عُرى» \_ بضم المهملة وسكون الراء \_ ولا يقال في الآدميين «عرى» وإثما يقال: «عريان». قاله ابن فأرس. قال: وهي من النوادر، ١هـ: فتح البارى (كتاب الجهاد) باب ركوب الفرس العربي ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) «أبو طلحة الانصارى» اسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار الانصارى الخزرجى، شهد العقبة، ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. كان ـ رضى الله عنه ـ من الرماة المذكورين من الصحابة. وروى أن رسول الله عنه: «لصوت أبى طلحة في الجيش خير من مائة رجل» أخرجه الحاكم في المستدرك (المناقب) عن جابر، وفيه: « . . . . . خير من ألف رجل» وعند أحمد والحاكم أيضًا: «لصوت =

سرج (۱) وفي (۲) عنقه السيف، ورجع وهو يقول: لن تراعوا.. وقال للفرس: وجدناه بحرا» (۳) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم (٤).

= أبى طلحة فى الجيش خير من فئة المحديث جابر قال عنه الحاكم: رواته ثقات، وأقره الذهبى. وحديث أحمد عن أنس، قال عنه الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. اهم: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير ٥/ ٢٦٦ رقم ٧٢٤٧، ٧٢٤٧.

روى حميد، عن أنس، قال: كان أبو طلحة بين يدى رسول الله عَلَيْ وكان رسول الله عَلَيْ يرفع رأسه من خلف أبى طلحة ليرى مواقع النبل. قال: وكان أبو طلحة يتطاول بصدره يقى به رسول الله عَلَيْ ويقول: نحرى دون نحرك.

اختلف في وقت وفاته، فقيل: توفى سنة إحدى وثلاثين. وقيل: توفى سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ ١٠هـ: (الاستيعاب) لابن عبد البر بحاشية الإصابة ٢١/١٢ رقم: ٣٠٥٥.

وذكره ابن حجر في (الأسماء) انظر ترجمته في «زيد بن سهل» ٤/٥٥-٥٧ رقم ٢٨٩٩.

(١) قول: «ما عليه سرج» بيان لقوله: «عرى».

(٢) في الب، الذي عنقه. . . ، بدل الوفي عنقه».

(٣) قال الأصمعى: يقال للفرس بحر: إذا كان واسع الجرى، أو لأن جريه لاينفد كما لاينفد البحر.... إلخ ١٠هـ: فتح البارى (كتاب الهبة) باب من استعار من الناس الفرس ١٤١٥. ولمعرفة المزيد عن «وجدناه بحرا» انظر فتح البارى (كتاب الجهاد) ٦/٣٥ رقم: ٢٨٢٠.

(٤) الحديث أخرجه البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم:

فأخرجه البخارى فى صحيحه .. فتح البارى .. (كتاب الهبة) باب من استعار من الناس الفرس ٥/ ٢٤٠ رقم: ٢٦٢٧ .

وأخرجه في (الجهاد) باب الشجاعة في الحرب، والجبن ٦/ ٣٥ رقم: ٢٨٢٠.

وأخرجه في (الجهاد) أيضًا، باب اسم الفرس والحمار. ٦/٥٥ رقم: ٢٨٥٧.

وفي باب (الركوب على الدابة الصعبة . . . . إلخ) ٦٦/٦ رقم: ٢٨٦٢.

وفي باب (ركوب الفرس العرى) ٢/ ٧٠ رقم: ٢٨٦٦.

وفي باب (الفرس القطوف) ٢٨٦٧.

وفي باب (الحمائل وتعليق السيف بالعنق) ٦/ ٩٥ رقم: ٢٩٠٨.

وفي باب (مبادرة الإمام عند الفزع) ٦/ ١٢٢ رقم: ٢٩٦٨.

وفي باب (السرعة والركض في الفزع) ١٢٣/٦ رقم : ٢٩٦٩.

وفي باب (إذا فزعوا بالليل). ٦/٣٠١ رقم ٢٠٤٠.

وأخرجه في (كتاب الأدب) باب في حسن الخلق والسخاء.... إلخ ١٠/٥٥٥ رقم: ٦٠٣٣. وفي باب (في المعاريض مندوحة عن الكذب... إلخ) ١٠/١٥٥ رقم: ٦٢١٢ = [١٢/ب]

ذكره ابن دحية والطيبي (١) / أخذا من الحديث المذكور (٢).

وأخرج أبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم عن الأجود؟ الله الأجود، وأنا أجود ولد آدم»(٣).

= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب في شجاعة النبي ـ عليه السلام ـ وتقدمه للحرب ١٨٠٢/٤ رقم: ٤٩،٤٨.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ٣/١٤٧، ١٦١، ١٧١، ١٨٠، ١٨٥، ٢٠٢، ٢٦١، ٢٢١، ٢٧١، ٢٠٢، ٢٦١.

وانظر (جامع الترمذي) الجهاد، باب ١٥.

وانظر سنن أبي داود (الأدب) باب ٣٩.

لابن حجر ۲۹/۲ بتصرف.

وانظر سنن ابن ماجه (الجهاد) باب الخروج في النفير ٢/ ٩٢٦ رقم ٢٧٧٢.

(۱) الطيبي هو: الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي، الإمام المشهور، صاحب (شرح المشكاة) وغيرها، كان حسن المعتقد، شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة، مظهرا فضائحهم. كان رحمه الله ـ شديد الحب لله ورسوله، كثير الحياء، ملازما للجماعة ليلا ونهارا. . . . إلخ . ألف الكثير من المؤلفات، وأجاب فيها عما خالف مذهب السنة أحسن جواب . توفى ـ رحمه الله ـ في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شعبان سنة ٧٤٣هـ . ١هـ: (الدرر الكامنة)

- (٢) الحديث المذكور ـ حديث أنس بن مالك الذى تقدم تخريجه ـ تحت رقم (٤) عند البخارى ومسلم وأحمد وغيرهم.
- (٣) الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده (مسند أنس بن مالك) ٣/ ١٨٩، ١٩٠ رقم: ٢٧٨٢ عقيق/ إرشاد الحق الأثرى، طبع دار القبلة للثقافة الإسلامية.

قال المحقق: قال الهيشمى فى مجمع الزوائد (كتاب العلم) باب فيمن نشر علما... إلخ المحقق: قال الهيشمى فى مجمع الزوائد (كتاب العلم) باب فيمن نشر علما الشامى أيضا المحتمد بن إبراهيم الشامى أيضا متروك، يضع الحديث. وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (كتاب العلم) باب الترغيب فى طلب العلم. ١٣٣/٣ رقم ٣٠٧٧.

قال المحقق: وضعف البوصيري سنده لضعف أيوب بن ذكوان.

وأخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين، في ترجمة (محمد بن إبراهيم الشامي أبي عبد الله) ٢ / ٣٠١، ٣٠٢ من رواية أبي يعلى. ١هـ: مسند أبي يعلى بتصرف وزيادة.

وذكره الحافظ أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى (ت سنة ٧٠٥هـ) فى كتابه (المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح) أبواب الجهاد، ثواب الشهيد فى سبيل الله \_ تعالى \_ ص ٣٦٨ رقم: ١٣١ من رواية أبى يعلى بإسناده عن أنس \_ رضى الله عنه \_.

وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: «كان رسول الله عليه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فَلَرَسُولُ (١) الله عليه أجود بالخير من الريح المرسلة »(٢).

وأخرج مسلم: عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنه \_ قال: «ما سئل رسول الله عنه عنه عنه قط فقال: لا»(٣).

وأخرج الطبرانى: عن على \_ رضى الله عنه \_ قال: «كان النبى على إذا سئل شيئا فأراد أن يفعله قال: نعم، وإذا أراد ألا يفعله (٤) سكت، وكان لا يقول لشيء لا»(٥).

<sup>(</sup>١) في «ب» «فرسول» و «فلرسول الله» أبلغ، بلام التوكيد.

<sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه البخاری، ومسلم، والترمذی، والنسائی، وابن ماجه، وأحمد، والدارمی: فأخرحه البخاری فی صحیحه (بدء الوحی) ۲،۵، وفی (الصوم) ۷، وفی (المناقب) ۲۳ وفی (بدء الخلق) ۲. وفی (کتاب الأدب) ۳۹.

وأخرجه الإمام مسلم في (الفضائل) باب ٤٨، ٥٠.

وأخرجه الترمذي في (الجهاد) باب ماجاء في الخروج عند الفزع ٢٨٧ رقم: ٦٨٧ وقال: حديث صحيح.

وأخرجه الإمام النسائي في (الصيام).

وأخرجه ابن مأجه في (الجهاد) باب الخروج في النفير ٢/ ٩٢٦ رقم: ٢٧٧٢.

وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣١، ٨٨٨، ٢٣٦، ٢٢٣، ٣٦٧، ٣٧٣، ٦/ ١٢٠.

وأخرجه الدارمي في المقدمة: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفصائل) باب ماسئل رسول الله ﷺ شيئا قط فقال: لا، وكثرة عطائه ١٨٠٥/٤ رقم: ٢٣١١ عن جابر.

وانظر مسئد الإمام أحمد ٦/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «يفعل» بدل «يفعله».

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ٣٧٦ رقم: ٧٧٦٣ في حديث طويل فيه قصة الأعرابي الذي جاء يسأل النبي عَلِيَةٍ فظن الصحابة أنه يسأله الجنة، فسأل الأعرابي رسول الله عَلَيْةٍ (راحلة).... إلخ.

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب فى جوده ﷺ ٩/١٣ وقال: فيه «محمد بن كثير الكوفى» وهو ضعيف.

#### [أشجع الناس]:

ذكره ابن دحية أخذا من الحديث.

#### [ الآخذ بالمجزات ] :

ذكره ابن دحية أخذا مما أخرج البخارى ومسلم: عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إنما مثلى ومثل أُمتى (٢) كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الداوب والفراش يَقَعْن فيها، فأنا آخذ بِحُجَزِكُم عن النار، وأنتم تَقَحَّمُونَ فيها» (٣).

<sup>=</sup> وهمحمد بن كثير الكوفى، ترجم له الذهبى فى الميزان ١٧/٤ رقم: ٨٠٩٨ وقال: قال البخارى: كوفى منكر الحديث، وقال ابن المدينى: كتبنا عنه عجائب، وخططت على حديثه، ومشاه ابن معين.

روى عباس، عن يحيى، قال: شيعى، ولم يكن به بأس. اهـ: ميزان.

<sup>(</sup>۱) حدیث البراء أخرجه الإمام البغوی فی شرح السنة ۲۵۷/۱۳ رقم: ۳۲۹۷ (کتاب الفضائل) باب فی شجاعته ﷺ بلفظ: قال: «کنا \_ والله \_ إذا احْمَرَّ الباس نتقی به \_ یعنی رسول الله ﷺ \_ وإن الشجاع منا الذی کان یحاذی به»

وقال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم: ١٧٧٦ في الجهاد والسير.

وانظر كتاب (أخلاق النبي ﷺ) للإمام أبي الشيخ ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) لفظ «أمتى» ساقط من نسخة «ب».

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخارى، ومسلم، وغيرهما:

فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه \_ فتح الباري \_ في موضعين:

الأول: في (كتاب الأنبياء) باب قول الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدُ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [سورة ص، الآية: ٣٠].... إلخ ٢/٨٥٦ رقم: ٣٤٢٦.

والثاني: في (كتاب الرقاق) باب الانتهاء عن المعاصى ٣١٦/١١ رقم: ٣٤٨٣.

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب شفقته ﷺ على أمته... إلخ ٤/ ١٧٨٩ وقم: ١٧، ١٧.

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عليه: «أنا آخذ بحجزكم، اتقوا النار، واتقوا الحدود، ثم أنا فرطكم على الحوض، فمن ورد فقد أفلح»(١).

قال ابن دحية: «الْحُجُزَاتُ، والْحُجَزُ»: جمع «حُجُزَة» وهو: حيث يثنى [طرف] (٢) الإزار، ومحلها الوسط/ فكأنه ﷺ قال: «أنا (٣) آخذ [١٣/ب] بأوساطكم لأنجيكم من النار» والأخذُ بالوسط أَمْكَنُ، فعبر (٤) عنها بالحجز استعارة (٥).

-

<sup>=</sup> وانظر جامع الترمذي (كتاب الأدب) باب ٨٢. وانظر مسند الإمام أحمد ١/ ٣٩٠، ٤٢٤، ٢/٤٤٢، ٣١٢، ٣/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، في ترجمة شيخه (إبراهيم بن عمر الوكيعي) ٣/ ١٨٥، ١٨٦ رقم ٢٨٧٤ بلفظ: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله على: «أنا آخذ . . . . ، الحديث، وفيه كرر «اتقوا الحدود» ثلاثا، ثم زاد بعد قوله: «فمن ورد فقد أفلح» التي ذكرها الناسخ مرتين، زاد «فيؤتي برجال، حتى إذا عرفتهم وعرفوني اختلجوا دوني، فأقول: رب أصحابي، فيقال: لم يزالوا يرتدون على أعقابهم».

وقال: لم يرو هذا الحديث إلا عبد الواحد.

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين في «ب» وهي التي يقتضيها المقام؛ لأن الطَّرُف بإسكان الراء: منتهى كل شيء «لغة في الطرف» ـ بفتح الراء ـ جمعه: أطراف. المعجم الوسيط ٢/ ٥٥٥ (طرف). وفي الأصل «أ» «طوق» وطوق لا يأتي المراد منها في «طرف» انظر مادة (طوق) المعجم

وفى الأصل «أ» «طوق» وطوق لا يأتى المراد منها فى «طرف» انظر مادة (طوق) المعجم / ٢/ ٥٧١. اهـ: المعجم بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «إنما» يدل «أنا».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: «فعبرها هنا» بدل «فعبر عنها».

<sup>(</sup>٥) «الآخذ الحجزات» بالإضافة: اسم فاعل من «الأخذ» وهو التناول. «والحجزات» ـ بالضم للحاء المهملة، وفتح الجيم ـ مقتضى القياس الضم.

قال في الخلاصة:

#### [ آخذ الصدقات ](١):

ذكره ابن دحية أخذا من قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ (٢).

## [ أَذُنُ خَيْر ]:

ذكره ابن العربى، والعزفى، وابن دحية وغيرهم أخذا من قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ هُو اَلْأَنُ قُلُ أُذُن خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ (٣). قال ابن عطية (٤): ومعنى «أذن خير»: «سماع خير وحق، أى: لاغيره» والمشهور إضافته.

وقرأ «عاصم» (٥) برفع «خَيْرٌ» وتنوين «أُذُنُ» قال: وهو يوافق تفسير الحسن، أي: «من يقبل معاذيركم خير لكم» (٦). وقال العزفي: وأما

- والسالم العين الثلاثى إتباع عين فاءًه بما شكل ثم زاى، جمع حجزة، وهو حيث يثنى طرف الإزار... من السراويل، ومحلها الوسط.... النخ. ١هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٠ بتصرف. وانظر الرياض الأنيقة ص ٨٨.
- (۱) «لأنه كان يأخذها من أربابها ويفرقها على مستحقيها» ۱هـ: الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٠. والمراد بالصدقات: الزكاة الواجبة.
  - (٢) سورة التوبة، الآية : ١٠٣.
  - (٣) سورة التوبة من الآية: ٦١ .
- (٤) هو القاضى: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى، صاحب (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) الذى نقل منه الإمام السيوطى فى كتابنا هذا. توفى ـ رحمه الله ـ فى سنة ٥٤٦ هـ.
- (٥) ابن أبى النجود، أحد السبعة القراء. هو عاصم بن بهدلة الكوفى، مولى بنى أسد، ثبت فى القراءة، وهو فى الحديث دون الثبت، صدوق يهم.... إلخ. ١هـ: ميزان الاعتدال ٢/٣٥٧ وقيم ٢٠٦٨.
- (٦) وقول ابن عطية الذي نقله السيوطي هنا في كتابه (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) تحقيق المجلس العلمي بفاس، طبع دار الكتاب الإسلامي، بالقاهرة ٨/ ٢٢٠ قال:
- «.... وكلهم قرأ بالإضافة إلى (خير) إلا ما روى عن عاصم. وقرأ الحسن بن أبى الحسن، ومجاهد، وعيسى بخلاف ﴿قُلْ أَذُنَ خَيْرٌ ﴾ برفع (خير) وتنوين (أذن) وهذا يجرى مع تأويل الحسن: الذي يقبل معاذيركم خير لكم، ورويت هذه القراءة عن عاصم» ١٠هـ: المحرر =

اسمه «أذن خير» فهو مما أعطاه الله \_ تعالى \_ من فضيلة الإدراك لبيان الأصوات فلا يبقى من ذلك خير، أولا يسمع من القول إلا أحسنه.

#### [ أرجح الناس عقلا ]:

ذكره ابن دحية أخذا مما أخرجه / أبو نعيم في الحلية: عن وهب بن [١/١٤] منبه قال: قرأت إحدى وسبعين كتابا، فوجدت في جميعها: «أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد عَلَيْ إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنيا، وأن محمدا عَلَيْ أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا»(١).

<sup>=</sup> الوجيز لابن عطية.

وقال القرطبى فى تفسيره (سورة التوبة الآية ٦١): روى على بن طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: (.... هُو أَذُنَ ﴾ قال: مستمع وقابل.

وهذه الآية نزلت في "عتاب بن قشير" قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل: "نبتل ابن الحارث" قاله ابن إسحاق. وكان نبتل بن الحارث ثائر شعر الرأس واللحية، آدم، أحمر العينين، أسنفَع الحدين، مُشوَّة الحلقة، وهو الذي قال فيه النبي عَلَيْهِ: "من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث، وقرئ ﴿ أُذُن ﴾ بضم الذال وسكونها. ﴿ وَيَقُولُونَ هُو أُذُن قُل أُذُن خَيْر لَكُم ﴾ أي: هو أذن خير، لا أذن شر، أي: يسمع الخير ولا يسمع الشر. وقرأ ﴿ وَيَقُولُونَ هُو النوين الحسنُ وعاصمٌ في رواية أبى بكر، والباقون بالإضافة». ١هـ: تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ٨/ ١٩٢.

<sup>(</sup>۱) الأثر أخرجه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، في ترجمة (وهب) ٢١/٤ بلفظ: حدثنا محمد ابن أحمد بن على، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا داود بن المحبر، ثنا عباد بن كثير، عن أبي إدريس، عن وهب بن منبه، قال: «قرأت... إلخ» وزاد بعد قوله: «أدبا»: «وأفضلهم رأيا». اهـ: حلية.

والحديث موضوع؛ لأن فيه «داود بن المحبر» قال عنه الذهبى فى الميزان ٢٠/٢ رقم ١١٠ «داود . . . أبو سليمان البصرى صاحب (العقل) وليته لم يصنفه، وقال: قال أحمد: لايدرى ما الحديث . وقال ابن المدينى: ذهب حديثه . وقال أبو زرعة وغيره: ضعيف . وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، غير ثقة . وقال الدارقطنى: متروك . ١هـ: ميزان .

### [ الأزهر](١):

ذكره الطيبي أخذا من حديث: «كان أزهر اللون»(٢).

#### [ الأعلى ا(٣):

ذكره النسفى فى تفسيره، وأورد فيه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَهُوَ بِالْأَفُقِ الْأَفْقِ اللَّهُ عُلَىٰ ﴾ (٤) وكأنه جعل جملة: «وهو الأعلى» مبتدأ وخبرا حَاليَّةً من

(۱) «الأزهر» من: الزهارة، وهو النير المشرق الوجه، يقال: زَهَرَ الشيء، يَزْهَرُ ـ بفتحتين ـ: صفا لونه وأضاء. ١هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٢١/٣.

وذكره الطيبى فى شرح مشكاة المصابيح المسمى بـ «الكاشف عن حقائق السنن» للإمام شرف الدين حسين بن محمد بن عبد الله الطيبى ١١/١١ أخذا من قوله: (أزهر اللون).

(Y) الحديث اخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب طيب رائحة النبي ﷺ ولين مسه، والتبرك بمسحه ١٨١٥/٤ رقم ٨٢ بلفظ: عن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله ﷺ ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله ﷺ.

قال الإمام النووى: «أزهر اللون»: هو الأبيض المستنير، وهوأحسن الألوان.» ١هـ: صحيح مسلم.

وفي طبقات ابن سعد: قال ثابت، عن أنس: «كان أزهر اللون».

وانظر تاريخ الإسلام للذهبي ـ السيرة النبوية ـ ص ١٤،٥١٤، ١٦،٤١٥.

وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ٥/ ٧٢ رقم ٢٤٧٩.

(٣) «الأعلى» أي: الأكثر علوا، أي: رفعة على غيره ١٠هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢١. ولم أعثر على النص الذي ذكره السيوطي هنا في تفسير النسفي عند تفسيره للآية.

وقال الصالحى فى (سبل الهدى والرشاد...): «قال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ : ولم يظهر لى وجه الأخذ منه، لأنا وإن جعلنا الضمائر فى «استوى» و «هو» و «دنا» «فتدلى» فكان للنبى على وهو قول مرجوح فى التفسير، لم يصح أيضا جعل الأعلى صفة له؛ لأن الضمير لا يوصف \_ كما تقرر فى النحو \_ إلا على رأى ضعيف، وكأنه جعله حالاً من ضمير «استوى» . وجملة «وهو بالأفق... إلخ» ١ هـ: (سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد) للصالحى ١/ ٤٢٩. طبع دار الكتب العلمية.

(٤) سورة النجم، الآية: ٧.

ضمير «استوى» ومرجعه للنبى ﷺ وجعل «بالأفق» حالا معترضا بين المبتدأ وخبره، أي: فاستوى وهو الأعلى حال كونه بالأفق.

## [ الأعلم بالله ](١):

ذكره ابن دحية أخذا من حديث / "إنى أخشاكم لله وأعلمكم به (7). [1/ب] (7) الأخشى لله (7):

أخذته من الحديث. والخشية: الخوف، وقيل: أعظم منه.

# [ أقصح العرب ](٤):

كذا ورد في حديث رواه أصحاب الغريب بهذا اللفظ، ولم نقف على

(۱) أي: الأعلم بالله وبصفاته وما يجب له، كما قال ﷺ: «أنا أتقاكم وأعلمكم بالله) وقال ﷺ: «أنا أتقاكم شوأعلمكم بحدود الله» رواه أحمد في مسنده (حديث رجل من الأنصار) ٥/ ٤٣٤.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب.

(٢) وانظر تخريج الحديث في اسم «الأتقي».

(٣) «الاخشى...»: أفعل تفضيل، أي: الأشد خشية، أي: خوفا (لله) من غيره. قال السيوطى: 
«هو مأخوذ من حديث أبى داود: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله» واستشكله العزبن 
عبد السلام بأن الخشية والخوف تنشأ عن ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف، وقد 
دل الدليل القاطع على أنه غير معذب، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يُخْزِى اللّهُ النّبِيّ ﴾ [سورة 
التحريم: ٨] فكيف يتصور منه الخوف؟ قال: والجواب أن النسيان جائز عليه ﷺ فإذا احصل 
النسيان عن موجبات نفى العقاب حصل له الخوف، ولا يقال: إخباره بشدة الخوف وعظم 
الخشية عظيم بالنوع لابكثرة العدد، أي: إذا صدر منه الخوف، ولو في زمن فرد كان أشد من 
خوف غيره، والخشية: الخوف. وقيل: أعظمه، والهيبة أعظم منها، وعلى قدر علمه بالله كان 
خوفه» ١٠هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٠، ١٢١.

(٤) «أفصح» جاء في الصحاح للجوهري: «رجل فصيح، وكلام فصيح، أي: بليغ، ولسان فصيح، أي: طلق، ويقال: كل ناطق فصيح، وما لا ينطق فهو أعجم، . . . وأفصح الصبح: إذا بدأ ضوؤه، وكل واضح مفصح» ١هـ: الصحاح للجوهري ١/ ٣٩١ (فصح).

والحديث ذكره السيوطى في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة) ص ٦٢ وقال: قال ابن كثير:

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١١٣ رقم ١٨٥: معناه صحيح، ولكن لا أصل له.

سنده، وروى أيضا بلفظ: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش، أى: [من أجل أنّى] (١) منهم، قريش، أى: [من أجل أنّى] منهم، ومعنى «أفصح من نطق بالضاد»: أفصح العرب؛ لأنهم الذين ينطقون بها وليست في لغة غيرهم.

وأخرج البيهقى فى (شعب الإيمان) عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى قال: قال رسول الله ﷺ فى يوم دجن (٣): [«كيف ترون بواسقها؟» قالوا: قالوا](٤): ما أحسنها وأشد تراكمها!! قال: «كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده: قال: «كيف ترون جونها؟»(٥). قال: ما أحسنها وأشد سواده: قال: «كيف ترون رحاها؟ استدارت/ »؟ قالوا: نعم، ما أحسنها وأشد استدارتها قال: «كيف ترون برقها أخفيا أم وميضا أم يشق شقا؟» قالوا: بل يشق شقا. فقال: «الحياء» فقال رجل: يا رسول الله:

<sup>(</sup>۱) حدیث «أنا أفصح من نطق . . . إلخ» قال فی اللآلئ: معناه صحیح ، ولكن لا أصل له . . . وأورده أصحاب الغریب ، ولا یعرف له إسناد ، ورواه ابن سعد عن یحیی بن یزید السعدی مرسلا ، بلفظ: «أنا أعربكم ، أنا من قریش ، ولسانی لسان سعد بن بكر » ورواه الطبرانی عن أبی سعید الخدری بلفظ: «أنا أعرب العرب ، ولدت فی بنی سعد ، فأنی یأتینی اللحن » . . . . والعجب فی المحلی حیث ذكره فی شرح (جمع الجوامع) من غیر بیان حاله ، وكذا شیخ الإسلام زكریا حیث ذكره فی شرح الجزریة . ومثله : «أنا أفصح العرب بید أنی من قریش » أورده أصحاب الغرائب ، ولا یعلم من أخرجه ، ولا إسناده » ۱۰ هـ : كشف الحفاء للعجلونی الرسم المعرب الغرائب ، ولا یعلم من أخرجه ، ولا إسناده » ۱۰ هـ : كشف الحفاء للعجلونی

وانظر (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالى: بيان كلامه وضحكه علي ٢ ٣٦٤ ط/ مصطفى الحلبى.

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) «دُجَنَ» اليوم، دجنا، ودجونا: كان فيه الدجن، والدجن: إلباس الغيم الأرض، وأقطار السماء، يقال: يوم دجن، ويجمع على «أدجان» و «دجون» و «دجان». ١هـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٥) قوله: «جونها» من «ب» وفي «أ» «صورتها».

ما أفصحك؟ قال: ما رأينا الذي هو أعرب منك!! قال: «حق لي؛ فإنما أنزل القرآن على بلسان عربي مبين»(١).

# [ أرحم الناس بالعيال ] (٢):

أخرج مسلم: عن أنس قال:

«ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله على الله الله الله على (٣).

### 

أخرج البزار: عن معاذ بن جبل قال: كنت أسير مع رسول الله عليه.

(۱) الحديث أخرجه الإمام البيهقي في (شعب الإيمان) باب في حب النبي ﷺ . . . فصل في بيانه وفصاحته ١٥٨/٢ رقم: ١٤٣١ وقال: قال أبو عبيد: قوله: «قواعدها» يعنى قواعد السحاب، وهي أصولها المعترضة في آفاق السماء، وأما البواسق ففروعها المستطيلة في السماء إلى وسط وإلى الأفق الآخر.

و «الجون» الأسود. وقوله: «رحاها» فرحاها استدارة السحاب في السماء. و «الخفق»: هو الاعتراض من البرق في نواحي الجسم، و «الوميض»: أن يلمع قليلا ثم يسكن، وليس له اعتراض، وأما الذي يشق شقا فاستطارته في الجو إلى وسط السماء، من غير أن يأخذ يمينا وشمالا. و «الحياء»: هو المطر الواسع الغزير. اهم: شعب الإيمان.

وانظر تفسير ابن كثير: تفسير الآية ١٩٥ من سورة الشعراء \_ ﴿ بِلِسَانَ عَرَبِيَّ مُبِينٍ ﴾ ١هـ: تفسير ابن كثير، طبعة الشعب ٦/١٧٢.

- (۲) «أرحم» أفعل من الرحمة، أى: أكثرهم رحمة، وعند الزرقانى: «أرحم الناس بالعباد» والمراد: مؤمنهم وكافرهم، وهنا وفى (سبل الهدى والرشاد ٢/٤٢٧) «بالعيال» بياء ولام، والأول أعم. ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٢١ بتصرف.
- (٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب: رحمته والصبيان والعيال.... إلخ ١٨٠٨/٤ رقم: ٢٣١٦ بلفظ: عن أنس بن مالك: «ما رأيت....» الحديث، وفيه قال: «كان إبراهيم مُستَرضعًا في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، وإنه لَيَدْخَنُ، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله، ثم يرجع».

قال عمرو: فلما توفى إبراهيم قال رسول الله ﷺ: "إن إبراهيم ابنى، وإنه مات فى الثدى، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة».

وانظر مسند الإمام أحمد (مسند أنس ـ رضى الله عنه ـ) ٣/١١١.

(٤) قبوله: «أطيب الناس... إلخ» قبال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٢١: «أي أزكاهم، =

قال: «ادن منى» فدنوت منه، فما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله ﷺ(١).

#### [ أكثر الأثبياء تبعا ]:

ذكره ابن دحية. أخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [١٥٠/ب] «أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة» (٢).

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه: عن بريدة، عن النبي ﷺ قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه الأمة من ذلك ثمانون صفا» (٣).

= وأشدهم؛ لأن عرقه ﷺ كان أطيب من المسك، ومن أسمائه «الأطيب» بلا إضافة، فقيل: بمعناه، وقيل: معناه الأفضل والأشرف، ١هـ: شرح الزرقاني على المواهب.

(۱) حدیث البزار: عن معاذ بن جبل: «... کنت أسیر...» إلخ لم أجده فیما طبع من «البحر الزخار» المعروف بمسند البزار، للإمام البزار، ولا فی مختصر «زوائد البزار» علی الکتب الستة ومسند أحمد للإمام/ ابن حجر العسقلانی. ولکن حول الحدیث انظر صحیح الإمام مسلم (کتاب الفضائل) باب طیب رائحة النبی کی ولین مسه والتبرك بمسحه ۱۸۱٤ أرقام: ۸۰، دم، الی ۸۰... الی ۸۰.

(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) باب في قول النبي ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة . . . . » إلخ ١/ ١٨٨ رقم: ٣٣٠ بلفظ: عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أول الناس . . . ١ الحديث .

وانظر أيضا: «أنا أكثر الناس» في مسلم رقم: ٣٣١.

وانظر مسند الإمام أحمد ٣/ ١٤٠.

وقال الزرقانى فى شرح المواهب ١٢١/٣: قوله: «تبعا» ــ بفتح الفوقية والموحدة ــ: جمع تابع، كما قال ﷺ: «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» ــ انظر آخر التعليق السابق ــ وقال: «إن من الأنبياء من يأتى يوم القيامة مامعه مصدق غير واحد» مسلم (الإيمان) ١٨٨/١ رقم: ٣٣٢. ١هــ: شرح الزرقانى على المواهب بتصرف.

(٣) الحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد:

فأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (كتاب صفة الجنة) باب ماجاء في صف أهل الجنة ١٩٩٤ رقم: ٢٥٤٦.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى هذا الحديث عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة، عن أبيه.

وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (كتاب الزهد) باب صفة أمة محمد على ١٤٣٤ =

وأخرج الطبراني: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف، أمتى منها ثمانون صفا»(١).

وأخرج عبد بن حميد في مسنده: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله والحرج عبد بن حميد في مسنده الليل والسيل، فتقول الملائكة: ما جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع عامة الأنبياء »(٢).

[ الأكسرم الشرع عنه الشرع ا

ذكره ابن دحية [أكرم الناس] و [أكرم ولد آدم].

= رقم: ٤٢٨٩ عن بريدة عن النبي ﷺ بلفظ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم».

وانظر مسئد الإمام أحمد ١/٥٥٤، ٥/٢٤٧، ٢٥٥.

(۱) الحديث ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (كتاب صفة الجنة) باب أكثر أهل الجنة البله ١٠٦/٦٠٤ بلفظ: وعن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال: قال لنا رسول الله على الله عنه ـ قال: «فكيف أنتم وربع أهل الجنة؟! لكم رُبعها، ولسائر الناس ثلاثة أرباعها، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فكيف أنتم وثلثها؟!» قالوا: فذاك أكثر. فقال رسول الله على: «أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف، أنتم منها ثمانون صفا، قلت ـ أى الهيثمى ـ : هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الثلاثة، ورجالهم رجال الصحيح. غير «الحارث بن حصيرة» وقد وثق.

و(الحارث بن حصيرة) ترجم له الذهبى فى ميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٢ رقم: ١٦١٣ فقال: «الأردى، أبو النعمان الكوفى.... قال أبو أحمد الزبيرى: كان يؤمن بالرجعة. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائى: ثقة. وقال ابن عدى: يكتب حديثه على ضعفه.... إلخ ١٨هـ: ميزان الاعتدال.

(٢) حديث عبد بن حميد في مسنده لم أعثر عليه في المصادر المتوافرة لدى.

(٣) «الأكرم» قال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٢١: «المتصف بزيادة الكرم على غيره، مما سماه الله به من أسمائه... إلخ».

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٣٠: «وقال بعض العلماء: الكرم كالحرية، إلا أنها تقال فى صغير المحاسن وكبيرها، والكرم لا يقال إلا فى كبيرها فقط؛ ولذا قال الله ـ تعالى \_: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات، من الآية: ١٣].

ومن كرامته ﷺ على ربه أنه أقسم بحياته، وأشفق عليه فيما يتكلفه من العبادة، وطلب منه أن يقللها. ولم يطلب ذلك من غيره؛ بل حضهم الله على الزيادة، وأقسم له إنه من المرسلين = أخرج الدارمي والترمذي (١) وحسنه: عن أنس قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الما الله على الله على الله على الله الحمد يومئذ بيدى، وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولافخر (٢).

= وإنه ليس بمجنون، وإنه لعلى خلق عظيم، وإنه ما ودعه وما قلاه....» إلخ. ١هـ: "سبل الهدى والرشاد» للصالحي (ت ٩٤٢) تحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود، وآخر. طبع دار الكتب العلمية بيروت ط/١.

وانظر الرياض الأنيقة للسيوطي، ص ١٠٦، ١٠٦.

(۱) الحديث في نسخة «ب» معزو إلى البخارى، وهذا من أخطاء النسخ؛ لأن البخارى لم يخرجه. ذكر ذلك السيوطي نفسه في:

«أ» عزاه في الجامع الصغير ٣/ ٤٠ رقم: ٢٦٨٩ إلى الترمذي ورمز له بالضعف: عن أنس بن مالك.

«ب» عزاه في الجامع الكبير أيضا \_ نسخة قولة \_ ١/ ٣٣١ إلى الدارمي، والترمذي، وقال: حسن غريب: عن أنس.

#### (٢) الحديث أخرجه الترمذي، والدارمي:

فأخرجه الإمام الترمذى فى جامعه (كتاب المناقب) باب فى فضل النبى ﷺ ٥/٢٤٥ رقم: ٣٦١٠ بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أول الناس خروجا....» الحديث.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

واخرجه الدارمى فى سننه (المقدمة) باب ما اعطى النبى على من الفضل ١/ ٣٠ رقم: ٤٩ بلفظ: عن انس قال: قال رسول الله على: «أنا أولهم خروجا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدى، وأنا أكرم ولد آدم على ربى، يطوف على الف خادم كأنهم بيض مكنون، أو لؤلؤ منثور الهد: سنن الدارمى.

قال المناوى فى (فيض القدير ٣/ ٤٠): قوله: «أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا» أى: أثيروا من قبورهم، قال الزمخشرى: بَعَثَ الشيء، وبعثره: أثاره، ويوم البعث: يوم يبعثنا الله من القبور.... إلخ. انظر قول الرافعى فى شرح الحديث فى فيض القدير ٣/ ٤٠ رقم: ٢٦٨٩.

وأخرج الدارمى: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أكرم الأولين والآخرين ولافخر»(١).

وأخرج البيهقى فى الشعب: عن عبد الله بن سلام قال: «أنا أكرم خلق الله عليه»(٢)(٢).

## [ أبو القاسم ] :

وأخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: «ما خلق الله وما ذرأ من نفس أكرم عليه من محمد عليه وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته، فقال: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٤)».

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الدارمي في سننه (المقدمة) باب ما أعطى النبي ﷺ. . . إلخ ١/١٤، ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (الشعبة الثالثة) باب فى الإيمان بالملائكة ١/٤٢١، ٤٢٤ طبع الدار السلفية. تحقيق د/ عبد العلى عبد الحميد. بلفظ: وروينا عن عبد الله بن سلام أنه قال: «إن أكرم خليقة الله ـ تعالى .. على الله ـ سبحانه وتعالى ـ أبو القاسم على الله . قال بشر: قلت: رحمك الله فأين الملائكة؟ فنظر إلى وضحك، فقال: يا بن أخى: وهل تدرى ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض، وخلق السماء، وخلق السحاب، وخلق الجبال، وخلق الرياح، وسائر الخلائق، وإن أكرم الخلائق على الله ـ تعالى ـ أبو القاسم على الله .. أبو القاسم على الله ... الله ... الله ... الله ... أبو القاسم على الله ... اله ... الله ... الله ... الله ... الله ... ال

وانظر ٢/٤٤.

قال المحقق: إسناده رجاله ثقات.... ورواه الطبراني مختصرا بسند فيه البحيي بن طلحة اليربوعي، قال الهيثمي: وثقه ابن حبان، وضعفه النسائي، وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ٨/٢٥٤).

وأخرجه البيهقي أيضا في الدلائل ٥/ ٢٤٨٥ ١٠ هـ: المحقق.

<sup>(</sup>٣) في نسخة «ب» عزاه إلى البيهقي في «البعث» عن عبد الله بن سلام، ولم أعثر عليه في كتاب «البعث والنشور» تحقيق الشيخ/ عامر أحمد حيدر، طبع مركز الخدمات والأبحاث الثقافية.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ، الآية: ٧٢.

والحديث عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ٨٩ إلى ابن أبى شيبة، والحارث بن أبى أسامة، وأبى يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، وأبى نعيم، والبيهقى فى الدلائل معا: عن ابن عباس. ١هـ: الدر المنثور للسيوطى.

وقال القاضى عياض فى الشفاء ١/ ٣٠، ٣١: «اتفق أهل التفسير فى هذا أنه قسم \_ لعمرك \_ من الله \_ جل جلالـه \_ بمـدة حياة محمد ﷺ. . . . ومعـناه: وبقائك يا محمـد، وقيـل: =

وأخرج الطبرانى: عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من [١٦/ب] كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا، ولم ير أحد سوأتى (١٠).

#### [ الإكليل ]:

ذكره الغزالي، وقال: في مزمور: إن الله أظهر نبيا من مكة إكليلا محمودا. قال: فسماه إكليلا محمودا. والإكليل: هو التاج (٢).

# [ الإمام ] (٣):

ذكره العزفي، وابن سيد الناس.

وأخرج ابن أبي حاتم: عن أنس بن مالك في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يُوم

= وعيشك، وقيل: وحياتك، وهذه نهاية التعظيم، وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ: «ما خلق الله تعالى وماذراً..... إلخ».

وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله \_ تعالى \_ بحياة أحد غير محمد ﷺ لأنه أكرم البرية عنده» اهـ: الشفاء ١/ ٣١،٣٠ طبع دار الكتب العلمية.

(۱) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط في ترجمة شيخه (محمد بن أحمد بن الفرج الأبلي) المؤدب ٦/ ١٨٨ رقم: ٦١٤٨ بلفظه عن أنس.

وقال: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا هشيم، تفرد به سفيان بن محمد الفزارى.

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب ختانه ﷺ ٨/ ٢٤٤ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: «سفيان....» وهو متهم.

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (الروض الداني) ٢/ ١٤٥، ١٤٦ رقم: ٩٣٦. وقال: لم يروه عن يونس.... إلخ. ١هـ: الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني. تحقيق/ محمود شكور، طبع/ المكتب الإسلامي، بيروت.

وانظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين (كتاب علامات النبوة) باب في ختانه ٦/٦٦١ رقم: ٣٤٨٤.

(۲) قال ابن القيم في كتاب (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) ص ٨٥ «فصل: الوجه التاسع» قال: قول داود في مزمور آخر: «إن الله \_ سبحانه \_ أظهر من صهيون إكليلا محمودا، وضرب الإكليل مثلا للرياسة والإمامة، ومحمود: هو «محمد» ﷺ. . . . إلخ» ١هـ: هداية الحيارى، طبع/ دار الكتب العلمية، بيروت.

وانظر الوفا بأحوال المصطفى، لابن الجوزي ١١٥/١.

(٣) السيرة النبوية (عيون الأثر) لابن سيد الناس «ذكر أسمائه ـ عليه الصلاة والسلام» ٢/ ٣٩٩.

نَدْعُو كُلُّ أُنَّاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (١) قال: نبيهم (٢). وقال العزفي: أما اسمه الإمام «فَلاقْتُدَاء الخلق به، ورجوعهم إليه، وإلى قوله وفعله؛ ولأنه أمَّ جميع الأنبياء ليلة الإسراء».

[ إمام ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره الطيبي .

[ إمام النبيين [ و [ إمام المتقين ]:

ذكره ابن دحية، والترمذي: عن أُبَىِّ بن كعب قال: قال رسول الله عَلَيْتِ: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غير فخر "(٤).

(١) سورة الإسراء، من الآية: ٧١.

قال حسان \_ رضى الله عنه \_ يمدحه علي:

مُعَلَّمُ صدق إن يطيعوه يهتدوا إمام لهم يَهْديهم الحق جاهدا وسمى به ﷺ لا قتداء الحلق به، ورجوعهم إلى قوله وفعله، زاده الله ـ تعالى ـ شرفا وفضلا. ١ هــ: سبل الهدى والرشاد، للصالحي ١/ ٤٣١.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٢.

(٤) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب المناقب) باب في فضل النبي على ٥٤٧/٥ رقم: ٣٦١٣ بلفظ: عن أبي بن كعب، عن النبي على قال: «إذا كان يوم القيامة....» الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الزهد) باب ذكر الشفاعة ٢/١٤٤٣ رقم: ٢٣١٤ بلقـظ: =

<sup>(</sup>٢) وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والخطيب في تاريخ بغداد عن أنس، في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يوم ندعو ... ﴾ [الإسراء، الآية: ٧١] قال: نبيهم. ١هـ: الدر المنثور للسيوطي ٥/٣١٦. وقال أيضًا في الدر: وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد، مثله. ١هــ: الدر المنثور . 414/0

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي (مشكاة المصابيح) المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، للإمام شرف الدين حُسين ابن محمد بن عبد الله الطيبي سنة ٧٤٢ (كتاب الفضائل) باب أسماء النبي ١١/١١. والإمام: المقتدى به في الخير أو غيره، يطلق على الواحد نحو: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ١٢٤] والجمع نحو: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [سورة الفرقان، من الآية : ٧٤].

ولفظ أحمد «كنت إمام الناس»(١).

[۱/۱۷] وأخرج البزار/: عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله عن الله الله أسرى بى انتهيت إلى قصر من لؤلؤ يتلألأ نورا، وأعطيت ثلاثا، قيل لى: إنك سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين» (٢).

#### [ إمام الخير ] :

أخرج ابن ماجه عن ابن مسعود قال: «إذا صليتم على رسول الله على الله على الله على الله على فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه [قال فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون العلى ذلك يعرض عليه وقال فقالوا](٣) له: فعلمنا، قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك(٤) ورحمتك

<sup>=</sup> عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، أخرجه بلفظه.

وانظر المستدرك للحاكم (كتاب الإيمان) ١/ ٧١، ٧١، وعن الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب، ولما نسب إليه من سوء الحفظ، وهو عند المتقدمين من أئمتنا ثقة مأمون.

ووافقه الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>١) لفظ الإمام أحمد في مسئده (مسند أبي بن كعب) ٥/ ١٣٧ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار على الكتب الستة، تحقيق صبرى بن عبد الحالق، أبو ذر ۱/ ۹۹،۹۰ رقم: ۳۰ بلفظ:.... ثنا عبد الله بن أسعد بن زرارة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليلة أسرى بي....» إلخ.

قال المحقق: ذكره الهيثمى في كشف الأستار، رقم: ٦٠ وفي مجمع الزوائد ٧٨/١ وقال: رواه البزار، وفيه «هلال الصيرفي» عن أبي كثير الأنصاري، لم أر من ذكرهما.

و «إمام المتقين» أخرجه ابن ماجه في سننه موقوفا على عبد الله بن مسعود في (كتاب إقامة الصلاة) باب الصلاة على النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي الله على رسول الله علي أحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض قال: إذا صليتم على رسول الله علي فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا، قال: قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على «سيد المرسلين وإمام المتقين» وخاتم النبيين. . . إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون . . . . » إلخ .

قال في الزوائد: رجاله ثقات، إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره، ولم يتميز حديثه الأول من الآخر، فاستحق الترك، وكما قاله ابن حبان. ١هـ: سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين المعكوفين من سنن ابن ماجه ٢٩٣/١، ٢٩٤ رقم ٩٠٦.

<sup>(</sup>٤) في سنن ابن ماجه «صلاتك» بالإفراد.

وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة...»(١).

[الآمر] و[الناهي]:

ذكرهما ابن العربي (٢)، وجماعة أخذا من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَأْمُرُهُمُ عَلَى الْمُنكَرِ ﴾ (٣).

وقال الشرف البوصيرى (٤) \_ رحمه الله تعالى \_ في بردته:

(١) سبق تخريج الحديث وما قاله صاحب الزوائد فيه في اسم «إمام المتقين».

والحديث عزاه الإمام السيوطى في الجامع الكبير \_ نسخة قولة \_ 1/ ٦٩ إلى الديلمي عن ابن مسعود.

قال السيوطى فى الجامع الكبير ١/٩٦: قال ابن حجر: المعروف أنه موقوف عليه، كذا رواه اهـ.

وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم ٤/ ٢٧١:

(۲) «الآمر والناهي» قال ابن العربي في عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ١٠ / ٢٨٤: «وأما الآمر والناهي فذلك الوصف في الحقيقة لله، ولكنه لما كان الواسطة أضيف ذلك إليه؛ إذ هو الذي يشاهد آمرا وناهيا، ويعلم بالدليل أن ذلك وساطة ونقل عن الذي له ذلك الوصف حقيقة». ١هـ: عارضة الأحوذي.

قال الشرف البوصيرى:

نبينا الآمر الناهي فلا أحد أَبرَّ في قَـول «لا» منه، ولا «نَعَـمِ»

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٣١

- (٣) سورة الأعراف، من الآية : ١٥٧.
- (٤) «البوصيرى» هو: محمد بن سعيد بن حماد بن شمس بن أبى سرور بن عبد الله بن ملاك، من صنهاج. وقيل: محمد بن سعيد بن حماد بن شمس بن عبد الله بن حيانى الصنهاجى أبو عبد الله شرف الدين الدلاصى المولد، المغربى الأصل، البوصيرى المنشأ، صاحب القصيدة المعروفة بالبردة... إلخ.

وقال الحافظ فتح الدين بن سعد الناصر: هو أحسن شعرا من الجزار والوراق. نظم عدة قصائد أشهرها البردة، والكواكب الدرية في مدح خير البرية... إلخ. ١هـ: المقفى الكبير، للإمام تقى الدين المقريزي (ت سنة ٥٨٥هـ) ٥/ ٦٩٥.

وانظر حسن المحاضرة للسيوطي ١/ ٧٠٥ رقم ٦٧.

دائرة المعارف الإسلامية ٤/ ٣٢٨، ٣٢٩.

# نبينا الآمر الناهي فلا أحد أَبَرَّ في قَـوْلِ (الا) منه والا نَعَمِ (١٠) [١٠/ب] [الآمـن الآمر الناهي فلا أحد أبَرَّ في قَـوْلِ (الا) منه والا نَعَمِ (١٠) الآمـن ا

ذكره ابن دحية، وقال: أمنه الله \_ تعالى \_ يوم القيامة فقال: ﴿ يَوْمُ لا يُخْزِى اللّهُ النّبِيّ ﴾ (٣) والحكمة في ذلك أن يفزع إلى شفاعة أمته إذا قال سائر الأنبياء: «نفسى نفسى» ولو لم يؤمنه لكان مشغولا بنفسه كغيره من الأنبياء عَلَيْهِ.

#### [ الأمان]:

أخرج أحمد والترمذي (٤): عن أبى موسى الأشعرى قال: «أمانان كانا على عهد رسول الله ﷺ رفع أحدهما وبقى الآخر: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْ عَهد رسول الله عَلَيْ رفع أحدهما وبقى الآخر: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٥).

(۱) «الدرة اليتيمة» المعروفة بقصيدة «البردة» للبوصيرى، ص ۲٤٠ طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٤٦ هـ.

والإمام البوصيرى خرج في بعض أبيات قصيدة البردة عن منهج السلف الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله على الله وسنة المسلف الملتزم بكتاب الله وسنة

(٢) «الآمن» بالمد وكسر الميم، بوزن صاحب: الخالص النقى، والشريف، سمى به لأن الله ـ تعالى ـ آمنه فى الدنيا والآخرة قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٢.

وقال الصالحي: «الآمن»: اسم فاعل من الأمن، وهو الطمأنينة، وزوال الحوف، كالأمان والأمانة. يقال: أمن كفَرح، أمننًا وأمَانًا...» النح. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٣٤.

(٣) سورة التحريم، من الآية : ٨.

(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي موسى الأشعرى) ٥/ ١٣٧.

وأخرجه الترمذي في (كتاب التفسير) تفسير الأنفال ٥/ ٢٥٢ رقم ٣٠٨٢ بلفظ: عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنزل الله على المانين....» الحديث.

وقال : هذا حديث غريب، وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث.

وقال الصالحى ١/ ٤٣٣: (وكان رسول الله عليه أمانا لأمته وقومه من العذاب؛ إذ درأه الله تعالى عنهم بسبب كونه فيهم. وقال بعضهم: النبى عليه هو الأمان الأعظم ما عاش، وما دامت سنته باقية فهو باق، فإذا أميتت فانتظروا البلاء والفتن، ١٠هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي.

(٥) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

وأخرج (١) البيهقى فى شعب الإيمان: عن أبى هريرة قال: كان فيكم أمانان، مضى أحدهما وبقى الآخر. ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ ..... ﴾ (٢).

وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان: عن ابن عباس قال: «كان فى هذه [١/١٨] الأمة أمانان: رسول الله على والاستغفار، فذهب أمان/ \_ يعنى رسول الله على وبقى أمان \_ يعنى الاستغفار»(٣). قال بعضهم: الرسول على هو الأمان الأعظم ما عاش، وما دامت سنته فهو باق، فإذا أميتت فانتظر البلاء والفتن»(٤).

# [ أمنة أصحابه ]<sup>(٥)</sup>:

أخرج أحمد عن أبى موسى قال: رفع رسول الله ﷺ رأسه إلى

(۱) من أول قوله: «وأخرج البيهقى فى الشعب. . . . عن أبى هريرة إلى آخر الحديث ساقط من نسخة «ب».

والحديث أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، الشعبة (١١) باب فى محبة الله \_ عز وجل \_: فصل فى إدامة ذكر الله \_ عز وجل \_ ١/٢٤٤ رقم ٦٥٤. أخرجه بلفظ: عن أبى إهريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: «كان فيكم أمانان....» الحديث.

وانظر الدر المنثور للسيوطى ٣/ ١٨١.

- (٢) سورة الأنفال، من الآية: ٣٣..
- (٣) الحديث اخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، باب فى حب النبى على 1٨٢/٢، ١٨٢. رقم ١٤٩١.
  - (٤) انظر اسم «الآمن». وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٣٣.
- (٥) \*امنة أصحابه». «الأمنة \_ بضم الهمزة وفتح الميم، وبفتح الهمزة \_: الوافر الأمانة الذي يؤتمن على كل شيء؛ وسمى بذلك لأن الله \_ تعالى \_ استأمنه على وحيه، أو الحافظ، أي: حافظ لأصحابه، يدفع به الله، قيل: من البدع، ولاينافي هذا قوله على الأواد الله بأمة رحمة قبص نبيها قبلها»

الكامل لابن عدى ١/ ٩٩٤ عن أبى بردة الأشعرى عن أبى موسى، وهذا طريق حسن؛ لاحتمال أن يكون المراد برحمتهم أمنهم من المسخ والحسف ونحو ذلك من أنواع العذاب، وبإتيان ما يوعدون من الفتن بعد أن كان بابها مُنسَدًا عنهم بوجوده على أو معنى «الأمن» كما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنةً ﴾ [الأنفال، من الآية: ١١] وسمى به على لأنه =

السماء فقال: «النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذَهبّت النجوم أتى السماء (١) ماتوعد، وأنا أمنة لأصحابى، فإذا ذَهبّت أتّى أصحابى ما يوعدون، وأصحابى أمنة لأمتى، فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون (٢).

قوله: «وأنا أمنة الأصحابي» قيل: من البدع. وقيل: من الاختلاف والفتن.

## [ الأمين ا(٣):

ذكره ابن فارس (٤) وخَلْقٌ، قال ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ \*

= أمان المؤمنين من العذاب، والكافرين من الخسف والعقاب» ١٠هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٣٣ بتصرف.

وانظر الشفاء للقاضى عياض ١/٢٤٢: فصل فى تشريف الله ـ تعالى ـ له بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العُلاّ.

(١) كلمة (السماء) ساقطة من نسخة «ب».

- (۲) الحديث اخرجه الإمام احمد في مسئده (حديث أبي موسى الأشعرى \_ رضى الله عنه \_)

  8/ ٣٩٨، ٣٩٩ بلفظ: عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: صلينا المغرب مع رسول الله على فقال: "ما زلتم هشهنا" قلنا: نعم يا رسول الله، نصلى معك العشاء، قال: "أحسنتم" أو "أصبتم". ثم رفع رأسه إلى السماء \_ قال: وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء \_ فقال: "النجوم ....." الحديث،
- (٣) قال ابن فارس: الومن أسمائه على الأمين، وهو اسم مأخوذ من الأمانة وأدائها، وصدق الوعد، وكانت العرب تسميه الأمين قبل أن يبعث؛ لما عاينوا من أمانته وحفظه لها، وكل من أمن المخلف والكذب فهو أمين، وكل راع للأمانة أمين.... ١٠ هـ: أسماء الرسول كلي أمن الخلف والكذب فهو أمين، محد الذهبي، مدير دار الكتب الظاهرية، من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت ط/١ ص ٣٩.

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٣٤.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٢.

(٤) هو الإمام اللغوى أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد القزويني المالكي، المعروف بالرازي.

تاريخ ميلاده غير معروف على سبيل اليقين.

قال عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١٠٥/، ١٠٥: «كان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه الإمام مالك، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، له مصنفات ورسائل . . . ».

ذى قُوَّة عند ذى الْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُّطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ ﴾ (١) أحد القولين، ونسبه [١٨/ب] القاضى عياض لأكثر المفسرين / أن الرسول المذكور «محمد» على وقد كان يدعى بذلك فى الجاهلية وفى صغره لوقاره، وصدق لهجته (٢)، وهديه، واجتنابه القاذورات والأدناس (٣). قال كعب بن مالك (٤) فيه:

## أمين محب في العباد سوم (٥)

وأخرج إسحاق بن راهويه، والحارث بن أبى أسامة فى مسنديهما، والطبرانى فى الأوسط عن على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ فى بناء البيت قال: «لما أرادت قريش أن يضعوا الحجر تشاحنوا(٢) فى وضعه،

<sup>=</sup> من مصنفاته في اللغة (مقاييس االلغة) و (المجمل في اللغة). وألف في السيرة (أوجز السير لخير البشر).... إلخ.

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٣٩٥هـ، وقيل: توفى سنة ٣٧٥هـ، والأول أشهر. ١هـ: «سير أعلام النبلاء» للذهبي بتصرف.

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآيات: ١٩ ـ ٢١.

 <sup>(</sup>۲) في النسخة الأم «أ» «مهجته» وهذا خطأ من الناسخ. وأثبتنا ما في «ب»؛ لأنه هو الصواب إن شاء الله ـ تعالى ـ.

<sup>(</sup>٣) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٣٤، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) هو: كعب بن مالك بن أبى بن كعب، شهد العقبة الثانية، واختلف فى شهوده بدرا، ولما قدم رسول الله على المدينة آخى بين كعب وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والانصار، كان أحد شعراء الرسول الله الذين كانوا يردون الأذى عنه، وكان مجودا مطبوعا، قد غلب عليه فى الجاهلية أمر الشعر، وعرف به، ثم أسلم وشهد العقبة، ولم يشهد بدرا، وشهد أحدا والمشاهد كلها عدا تبوك فإنه تخلف عنها. . . وهو أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَة الَّذِينَ خُلَفُوا . . . ﴾ [التوبة، الآية: ١١٨].

توفى ــ رضى الله عنه ـ فى زمن معاوية سنة ٥٠ هـ. ١هـ: الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة ٩/ ٢٥١، ٢٥٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) وشطر البيت الثاني هو: بخاتم رب قاهر للخواتم . ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) في «ب» «تَشَاحُوا» وكلاهما صواب.

فقال: أول من يخرج من هذا الباب فهو يضعه، فخرج رسول الله عَلَيْكُ فَالله عَلَيْكُ الله عَلَيْ

وفى حديث مسلم: "ألا تأمنونى (٢)؟ وأنا أمين (٣) من فى (٤) السماء؟! يأتيني خبر من فى السماء صباحا ومساء  $(0)^{(1)}$ .

وفى حديث ابن أبى شيبة: «إنى لأمين فى السماء، أمين فى الأرض(V).

(۱) أخرج الإمام أحمد في مسنده (حديث السائب بن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ) ٣/ ٢٥ بلفظ: عن مجاهد، عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبنى الكعبة في الجاهلية . . . حتى بلغنا موضع الحجر، وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل . . . فقال بطن من قريش: نحن نضعه . وقال آخرون: نحن نضعه . فقالوا: أجعلوا بينكم حكما، قالوا: أول رجل يطلع من الفج . فجاء النبي علي فقالوا: أتاكم الأمين، فقالوا له، فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه، فوضعه في شوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه، فوضعه على فوضعه على المنه ا

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب الحج) باب ما جاء فى الكعبة ٣/ ٢٩٤، ٢٩٥ وقال: رواه أحمد وفيه: (هلال بن جناب ـ الصواب ـ خباب كما فى مسند أحمد ٣/ ٢٩٤ ـ وهو ثقة) وبقية رجاله رجال الصحيح.

وحول الأثر أيضا انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ٢٢٨/١ طبع دار المعرفة. وانظر الشفاء للقاضي عياض ١/ ١٣٤.

وانظر الزرقاني على المواهب ١/ ٢٠٥.

وانظر ما قاله ابن فارس في اسم «الأمين».

(۲) في «ب» «تأمنونهم» وهذا مخالف لما في «أ» ولما في صحيح مسلم ٢/ ٧٤٢. وانظر «إتحاف الورى بأخبار أم القرى» للنجم عمر بن فهد، ص ١٥٦، ١٥٧.

(٣) في «ب» «وأنا أمين ربي».

(٤) لفظ «في» ساقط من «ب».

(٥) في «ب» «صباح مساء» وهذا مخالف لما في مسلم ٢/ ٧٤٢، ولما في «أ».

(٦) حديث مسلم في (كتاب الزكاة) باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٧٤٢/٧ رقم ١٤٤ بلفظ: . . . . . حدثنا عبد الرحمن ابن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث على بن أبي طالب إلى رسول الله ﷺ من اليمن بذهبة . . . فقسمها بين أربعة نفر . . . فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «ألا تأمنوني؟ . . . ١ الحديث .

(٧) الحديث ذكره الإمام الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثـار الواقعـة في تفسير الكشاف=

قال ابن دحية: في كتاب «أنس<sup>(۱)</sup> الواحش» لبعض المغاربة قالت برة بنت عامر الثقفية لإخوتها: كيف سمعتم / عنه في أمانته؟ [قال]<sup>(۱)</sup> [۱۹/أ] حميم<sup>(۳)</sup>: سمعت العرب تقول: إن محمدا \_ ظاهرا وباطنا \_ لا يعرف في

= للزمخشرى ٢/ ٣٥٤، ٣٥٥ رقم ٢٩٧ الحديث السابع، بعناية سلطان بن فهد الطبيش، طبع دار ابن خزيمة بالرياض. قال: عن عبد الله بن قسيط، عن رافع قال: بعثنى رسول الله على إلى يهودى وقال: «قل له: يقول لك رسول الله على: أقرضنى إلى رجب» فقال: والله لا أقرضته إلا برهن، فقال رسول الله على لأمين في السماء....» الحديث. زاد في بعض النسح: «احمل إليه درعى الحديد».

قلت \_ أى الزيلعى \_ : رواه الطبرائى فى معجمه من حديث موسى بن عبيدة الربذى، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبى رافع مولى رسول الله على قال: أضاف رسول الله على في ضيفا، فلم يكن عند النبى على أبى ما يصلح، فأرسل إلى رجل من اليهود: "يقول لك محمد رسول الله: أسلفنى دقيقا إلى هلال رجب" قال: لا، إلا برهن، فأتيت رسول الله على فاخبرته، فقال: "أما والله إنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض، ولو أسلفنى أو بايعنى لأديت إليه فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية ولا تَمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم هه إلى آخر الآية [سورة الحجر، الآية: ٨٨] تعزية عن الدنيا. انتهى.

ورواه ابن أبى شيبة، وعنه أبو يعلى الموصلى، وإسحاق ابن راهويه، والبزار فى مسانيدهم، كذلك سندا ومتنا، وزادوا فيه: «اذهب بدرعى الحديد إليه» وكذلك رواه الطبرى وابن مردويه فى تفسيره، والواحدى فى أسباب النزول. وسكت عنه البزار.

وذكر الطيبى هنا إشكالا فقال: وفيه نظر؛ لأن هذه السورة مكية، ورهن الدرع عند اليهودى مدنى، كما ورد فى البيوع: عن قتادة، عن أنس: ولقد رهن رسول الله على درعا له بالمدينة عند يهودى، وأخذ منه شعيرا لأهله، وسمعته يقول: «ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولاحب، وإن عنده لتسع نسوة» وروى فى الجهاد أيضا عن الأسود، عن عائشة قالت: توفى رسول الله على ودرعه مرهونة عند يهودى، سلفهن صاعات من شعير» انتهى.

وقد يجاب عن هذا بأنهما واقعتان؛ بدليل أن المطلوب في الحديث الأول دقيق، وفي الثاني شعير، والمطلوب له في الأول ضيف، وفي الثاني أهله....، إلخ. ا هـ: تخريج الأحاديث والآثار ..... نسخة مكتبة المسجد النبوى رقم: ٢١٢/٣ رقم ٥١٢٢.

وانظر تفسير الآية ٨٨ من سورة الحجر، في تفسير ابن كثير ١٦٦٤٤ ط/ الشعب.

- (١) بحثت عن كتاب «أنس الواحش». . . فلم أستطع الوصول إليه.
- (٢) ما بين القوسين ساقط من «أ» وأثبتناه من «ب» لاقتضاء المقام له.
- (٣) في «ب» «جهم» بدل «حميم» ولم استطع الوصول إلى الصواب فيها لعدم توافر المصادر لدى

قومه إلا بالأمين الصادق، عنده ودائع النساء وذخائر الإماء، وودائع البادية، ورهائن الحاضرة، يودعه عدوه ووليه، وعنده عدوه ووليه فى الوديعة سواء.

وذكر ابن إسحاق أن أبا العاص [بن](۱) الربيع قال في زوجه رينب بنت رسول الله ﷺ \_ وقد خرج إلى الشام تاجرا قبل إسلامه عدة \_:

ذكرت زينب لما تيممت (٢) إضماً (٣) فقلت: سعيا (٤) لشخص يسكن الحرما

\* قوله: و «عنده» ساقطة من «ب».

(١) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «أ، ب» وأثبتناه من الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة ٢٢/ ٢٤ رقم ٦٨٥.

وانظر الروض الأنف للسهيلي ٣/ ٦٧، ٦٨.

و«أبو العاص» ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وقال: هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشى، صهر رسول الله على ابن أخت خديجة رضى الله عنها له لابيها وأمها، وكان أبو العاص بن الربيع ممن شهد بدرا مع كفار قريش، وأسره «عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصارى» فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فدائه أخوه «عمرو بن ألربيع» بمال دفعته إليه «زينب» بنت رسول الله وضى الله عنها من ذلك «قلادة» لها كانت خديجة أمها قد أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى بها عليها فقال رسول الله على ابن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا الذي لها فافعلوا» فقالوا: نعم. وكان أبو العاص بن الربيع مواخيا لرسول الله ويهمافيا، وكان قد أبى أن يطلق «زينب» بنت رسول الله على إلى أن يطلق «زينب» بنت رسول الله الله الله الله على أبي أن يطلق «ونبه» بنت مساهرا الله عليه بدلك خيرا،

وهاجرت «زينب» ـ رضى الله عنها ـ مسلمة وتركته على شركه، فلم يزل كذلك مقيما على الشرك حتى كان قبل الفتح، فخرج بتجارة إلى الشام، ومعه أموال من أموال قريش، فلما انصرف قافلا لقيته سرية لرسول الله على أميرهم «زيد بن حارثة» ـ رضى الله عنه ـ وكان أبو العاص في جماعة عير، وكان زيد في نحو سبعين ومائة راكب، فأخذوا ما في تلك العير من الأموال، وأسروا ناسا منهم، وأفلتهم أبو العاص هربا.

وانظر الإصابة لابن حجر ١١/ ٢٣١.

(Y) في الروض «عمت» بدل «تيممت».

(٣) و (إضم ؛: واد بعجبال تهامة، وهو الوادى الذى فيه المدينة . . . إلخ. ا هـ: معجم البلدان ٢١٤/١ .

(٤) في الروض «سقيا» بدل «سعيا».

بنت الأمين جزاك<sup>(۱)</sup> الله صالحة . · . وكل بعل<sup>(۲)</sup> سيثنى بالذى علما<sup>(۳)</sup> [الأُمّي]:

قال ـ تعالى ـ: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الأُمِّي ۗ الأُمِّي ۗ ﴿ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّي ﴾ (٥).

أخرج أبو الشيخ ابن حبان في تفسيره: عن إبراهيم النخعي في قوله: ﴿ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﴾ قال: كان لا يقرأ ولا يكتب.

وأخرج الطبرانى فى الأوسط/ عن البراء بن عازب \_ رضى الله عنه \_ [١٩/ب] أن رسول الله على أقبل ذات يوم فى يده صحيفة ينظر فيها، فقال أصحابه: والله إن نبى الله لأمى ما يقرأ وما يكتب، حتى دنا منهم فنشر التى فى يمينه، فقال: "بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الرحمن الرحيم الله الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم... "(١) الحديث.

قال العلماء: الأمى هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ منسوب إلى الأم،

<sup>(</sup>١) في الروض «جزاها» بدل «جزاك».

<sup>(</sup>٢) في الروض «رجل» بدل «بعل» وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٣) البيتان ذكرهما السهيلي في الروض الأنف ٣/ ٦٧، ٦٨ فقال: وهو الذي يقول في أهمله: «زينب» بنت رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، من الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) الأعراف، الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١٢٠، ١٢١ رقم ١٤٤٧ بلفظ: عن البراء بن عارب: «أقبل ذات يوم وفي يده صحيفتان .... الحديث» وبقية الحديث: «ثم نشر التي في يده الأخرى لأهل النار فقال مثل ذلك» لا يروى هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن جهضم.

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب القدر) باب فيما سبق من الله ـ سبحانه ـ فى عباده، وبيان أهل الجنة والنار ٧/ ١٨٨ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه «الهذيل بن بلال» وهو ضعيف.

وأخرجه الهيثمى أيضا في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (كتاب القدر) ٥/ ٣٦٥ رقم ٢٢٢٢ قال محقق مجمع البحرين عن ضعف «هلال»: قلت: هو حسن إن شاء الله؛ لأن =

كأنه على الحالة التي ولدته عليها أمه (١).

وقيل: منسوب إلى أم القرى، وهي مكة (٢).

وقال في المغرب<sup>(٣)</sup>: «هو منسوب إلى أمة العرب، وهي لم تكن تقرأ ولا تكتب، فاستعير لكل من لا يعرف الكتابة ولا القراءة» (٤).

وقال النسفى: هو منسوب إلى الأمة بمعنى أنه رأسها.

قال العزفي: الحكمة في كونه ﷺ «أُميا» ماذكره - تعالى - في قوله:

= «هلالا» هذا قال فيه ابن عدى: «ليس في حديثه منكر».

وقال : أبو حاتم: «هلال....» محله الصدق. ا هـ: مجمع البحرين بتصرف.

(١) «الأمى» نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه، وكانت الأمية في حقه ﷺ معجزة، وإن كانت في حق غيره ليست كذلك.

قال القاضى عياض: لأن معجزته العظمى القرآن العظيم إنما هى متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح ﷺ وفضل به من ذلك. ووجود مثل ذلك ممن لا يقرأ ولا يكتب ولا يدارس ولا لُقِنَ مقتضى العجب، ومنتهى العبر، ومعجزة البشر، وليس فيه إذ ذاك نقيصة؛ إذ المطلوب من القراءة والكتابة المعروفة ليست المعارف والعلوم إلى آخر ما تقدم، وإنما هى آلة ووساطة موصلة اليها غير مرادة فى نفسها، فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استُغنِي عن «الواسطة». ا همه: سبل الهدى والرشاد للصالحي ١/ ٤٣٥.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٢.

وقال القاضى عباض أيضا: «مَنْ وَصَفَهُ بالأمية ونحوها من اليتم، وما جرى عليه من الأذى، فإن قصد بذلك مقصده من التعظيم والدلالة على نبوته على أو ونحو ذلك كان حسنا، ومن أراد ذلك على غير وجهه، وعلم منه سوء قصده لحق بما تقدم \_ أى: بالسَّاب \_ فيقتل أو يؤدب بحسب حاله. . . . . . . إلخ». اهـ: «سبل الهدى والرشاد للصالحي ١/٤٣٦.

- (٢) قال ابن عطية في (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) تفسير الآية رقم ١٥٧ من سورة الأعراف ١٧٧/ ١٧٨، ١٧٨ قال: "والأمي" \_ بضم الهمزة \_ "قيل: نسب إلى أم القرى، وهي مكة".
- (٣) (المغرب) هو كتاب فى اللغة، للإمام أبى الفتح ناصر بن عبد الحميد المطرزى المتوفى سنة ، ١٦هـ. قال عنه ابن خلكان: «وهو ـ يعنى المغرب ـ للحنفية ككتاب الأزهرى والمصباح المنير للشافعية . . . . » . ا هـ: كشف الظنون ٢/١٧٤٧، ١٧٤٨.
  - (٤) انظر لسان العرب، (أمم).

﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١) لشكوا فيك (٢)، وقالوا: إنما كتب ويتعلم. فلا تظهر الممبورة، وإنما/ الغريب أن من لا يقرأ (٣) ولا يكتب يحدث عن المغيبات وأخبار الأمم السالفة (٣). وقرئ «الأمي» \_ بفتح الهمزة \_ قال ابن عطية:

(١) العنكبوت، الآية: ٤٨.

وعن تفسير آية العنكبوت (٤٨) قال القرطبي: فيه ثلاث مسائل:

الأولى قوله: ﴿ وَمَا كُنتَ تُتْلُواْ مِن قَبْلِهِ ﴾ الضمير في «قبله» عائد إلى الكتاب، وهو القرآن المنزل على محمد ـ أي: وما كنت يا محمد تقرأ قبله، ولا تختلف إلى أهل الكتاب، بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب، وغير ذلك، فلو كنت ممن يقرأ كتابا ويخط حرفا ﴿ لاَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ أي: من أهل الكتاب، وكان لهم في ارتيابهم ـ شكهم ـ متعلق وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ. وليس به.

قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا ﷺ لايخط ولا يقرأ، فنزلت هذه الآية ـ قال النحاس ـ: دليلا على نبوته لقريش؛ لأنه لايقرأ ولا يكتب، ولا يخالط أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل الكتاب، فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم، وزالت الريبة والشك.

الثانية: ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال: ما مات النبي ﷺ حتى كتب. وأسند أيضا حديث أبى كبشة السلولي؛ مضمنه: أنه ﷺ قرأ صحيفة لعيينة بن حصن، وأخبر بعناها.

قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف، وقول الباجي ـ رحمه الله ـ منه.

قلت \_ أى القرطبى \_: وقع فى صحيح مسلم من حديث البراء فى صلح الحديبية أن النبى على قال لعلى: «اكتب الشرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تبعناك \_ وفى رواية: بايعناك \_ ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحوها، فقال على: والله لا أمحاه. فقال رسول الله على: «أرنى مكانها» فأراه، فمحاها، وكتب: ابن عبد الله. قال علماؤنا \_ رضى الله عنهم \_: وظاهر هذا أنه \_ عليه السلام \_ محا تلك الكلمة التي هي «رسول الله على» بيده، وكتب مكانها «ابن عبد الله». وقد رواه البخارى بأظهر من هذا، فقال: فأخذ رسول الله على الكتاب فكتب \_ وزاد فى طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب .

فقال جماعة: بجواز هذا الظاهر عليه، وأنه كتب بيده، منهم السمنانى، وأبوذر، والباجى، ورأوا أن ذلك غير قادح فى كونه أميا، ولا مُعارض بقوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ــ البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى: عن ابن عمر ـ بل رأوه زيادة فى معجزاته، واستظهارا على صدقه وصحة رسالته، وذلك أنه كتب من غير تعلم الكتابة، ولا تعاط ==

<sup>(</sup>٢) في «ب» «فيها» بدل «فيك» .

<sup>(</sup>٣) «يقرأ» من «ب» وفي « أ » «تقول» وهذا خطأ من الناسخ؛ لأن الكتابة يقابلها القراءة.

وهو منسوب إلى «الأمّ» بمعنى «القصد»، أى: لأن هذا النبى مقصد الناس وموضع أمّ يؤمونه بأفعالهم ولشرعهم (١)، فعلى هذا يكون اسما

= لأسبابها، وإنما أجرى الله ـ تعالى ـ على يده وقلمه حركات كان عنها خطوط مفهومها «ابن عبد الله» لمن قرأها، فكان ذلك خارقا للعادة؛ كما أنه ـ عليه السلام ـ علم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب، فكان ذلك أبلغ في معجزاته، وأعظم في فضائله. ولا يزول عنه اسم «الأمي» بذلك؛ ولذلك قال الراوى عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب، فبقى عليه اسم «الأمي» مع كونه قال: كتب.

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم، وشددوا النكيز فيه، ونسبوا قائله إلى الكفر، وذلك دليل على عدم العلوم النظرية، وعدم التوقف في تكفير المسلمين، ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه ـ عليه السلام \_ في الصحيح، لاسيما رمى من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة، على أن المسألة ليست قطعية بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة، غير أن العقل لا يحيلها. وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها. قلت ـ أي القرطبي ـ: وقال بعض المتأخرين: من قال هي آية خارقة فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهي كونه أميا لا يكتب وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة، وأفحم الجاحدون، وانحسمت الشبهة، فكيف يطلق الله تعالى ـ يده فيكتب وتكون آية ؟! وإنما الآية ألا يكتب، والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا. وإنما معنى "كتب وأخذ القلم» أي: أمر من يكتب به من كتّابه، وكان من كتبة الوحي بين يديه عليه عشرون كاتبا.

الثالثة: ذكر القاضى عياض، عن معاوية أنه كان يكتب بنى يدى النبى ﷺ فقال له: «ألق الدواة وحرف القلم وأقم الياء، وفرق السين، ولا تعور الميم، وحسن «الله» ومد الرحمن، وجود الرحيم».

قال القاضى: وهذا وإن لم تصح الرواية أنه ﷺ كتب فلا يبعد أن يُرزَق علم هذا، ويُمنع القراءة والكتابة.

قلت ـ أى القرطبى ـ: هذا هو الصحيح فى الباب أنه ماكتب ولا حرفا واحدا، وإنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهجى النبى على حين ذكر الدجال فقال: «مكتوب بين عينيه: ك اف ر» وقلتم: إن المعجزة قائمة فى كونه أميا، قال الله تعالى ﴿ وما كنت تتلوأ من قبله من كتاب ....﴾ الآية. وقال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» فكيف هذا؟

فالجواب مانص عليه ﷺ في حديث حذيفة، والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا ـ ففي حديث حذيفة «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» فقد نص في ذلك على غير الْكُتَّاب ممن يكون أميا. وهذا من أوضح ما يكون جليا». اهـ: تفسير القرطبي ١٣/ ٣٥١ ـ ٣٥٣ بتصرف، وانظر تفسير ابن كثير، طبعة الشعب ٦/ ٢٩٤، ٢٩٥.

(۱) في نسخة «ب» بشرعهم «بدل» «لشرعهم».

آخر (١)، وقال ابن (٢) جنى: يحتمل أن يكون بمعنى «الأمى» غير معتبر النسب، فيكون لغة أخرى، لا اسما.

آأَنْعُم الله] (٣) [أنفس العرب] (٤): قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسكُمْ ﴾ (٥) قرئ بفتح الفاء (٦).

(۱) قال ابن عطية: وقرأ بعض القراء فيما ذكر أبوحاتم «الأمّى» ـ بفتح الهمزة ـ وهو منسوب إلَى الأمّ، وهو القصد، أى: لأن هذا النبى مقصد الناس، وموضع يؤمونه بأفعالهم وتشرعهم». اهد: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضى أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت سنة ٤٦٥هـ) تحقيق المجلس العلمي بفاس ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م نسخة مكتبة المسجد النبوي رقم: ( ٢١٢/٣).

(٢) قوله: «وقال ابن جني» ساقطة من نسخة «ب».

و «ابن جني» هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوى المشهور، كان إماما في علم العربية.

ولد قبل الثلاثين والثلاثمائة. قرأ الأدب على الشيخ أبى على الفارسى، وقعد للإقراء بالموصل فاجتاز بها شيخه أبو على فرآه فى حلقته والناس حوله يشتغلون عليه، فقال له: «زببت وأنت حصرم» فترك حلقته وتبعه ولازمه حتى تمهر

ولابن جنى التصانيف المفيدة فى النحو، مثل كتاب (الخصائص) و(سر الصناعة). . . . ولخ . توفى يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة ٣٩٢هـ ببغداد. ١ هـ: وفيات الأعيان لأبى العباس ابن خلكان. تحقيق د/ إحسان عباس، طبع دار صادر ٣/ ٤٤٦ ـ ٤٤٨ ترجمة رقم ٤١٢ .

(٣) "بفتح الهمزة وضم المهملة ـ العين ـ: جمع "نعمة" في الأصل، وهي الإحسان ؛ وسمى بذلك لأنه نعمة من الله تعالى على عباده، وبعثته رحمة لهم، وحصل بوجوده للخلق نعم كثيرة، منها: الإسلام، والإنقاذ من الكفر، والأمن من الحسف". ١ هـ: سبل الهدى والرشاد للصالحي ١/٢٣٦.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٢، ١٢٣.

(٤) «أنفس» أفعل من النفاسة، وهي الشرف والعلو والعز، ومنه: در نفيس، أي: عزيز المثل. والجمهور: أن المخاطب بهذه الآية العرب، وإذا كان تَنْظِيرُ أنفسهم، كان أنفس الحَلق؛ لأنهم أفضل من غيرهم، ولكن إنما فضلهم برسول الله تَنْظِيرُ لكونه منهم، قال الشاعر:

وكم أب قد علا بابن ذُركى شرك . . كما عَلَت برسول الله عدنان

روى الحاكم: عن ابن عبّاس ـ رضى الله تعالّى عنهما ـ أن رسول الله يَجَالِيَّة قرأ "أنفَسكم" ـ بفتح الفاء ـ أي: من أعظمكم قدرا. المستدرك للحاكم (كتاب التفسير) ٢/ ٢٤٠.

(٥) سورة التوبة: ١٢٨.

(٦) القارئ «أنفسكم» ـ بفتح الفاء ـ هو؛ عبد الله بن قسيط المكى. والمراد به: من النفاسة، وروى عن النبي عَنَالِيْ وعن فاطمة ـ رضى الله عنها ـ أى: جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم. من قولك: شيء نفيس: إذا كان مرغوبا فيه. وقيل: من أنفسكم.، أى: أكثركم طاعة، ١ هـ: تفسير القرطبي (سورة التوبة) الآية: ١٢٨ج ١٨٨م.

أخرِج ابن مردویه عن أنس قال: قرأ رسول الله ﷺ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ فقال على بن أبى طالب: يا رسول الله ما معنى «أنفسكم» فقال رسول الله ﷺ: «أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا، ليس في ولا في آبائي من لدن آدم سفاح، كلنا نكاح»(١).

# [الأوام]:

أخرج عبد بن حميد: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: كان [٠٠/ب] النبى عباس النبى النبى الله يدعو: «رب اجعلنى شكارا لك، ذكارا لك، رهّابا مطواعا لك، مخبتا (٢) إليك، أواها منيبا (٣) وقد فسر الأواه بالخاشع المتضرع فى (٤) الدعاء، وبالمؤمن التواب، وبالموقن، وبالمنيب، وبالحفيظ، وبالمسبح، وبالمستغفر، وبالحليم، وبالرحيم، وبالمطيع، وبالمستكين إلى الله الخائف الوجل، وبالذاكر التّلاّء للقرآن.

# [الأول](٥):

<sup>(</sup>۱) انظر الدر المنثور للسيوطى ٣/ ٣٢٧ فقد ذكر الحديث بلفظه، وعزاه لابن مردويه عند تفسيره للآية ١٢٨ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) «المخبت»: الخاشع المتواضع. ١ هـ: المعجم الوسيط، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الحديث اخرجه الإمام احمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ٢٢٧/١ بلفظ: عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله على كان يدعو: «رب أعنى ولا تعن على، وانصرني ولا تنصر على، وامكر لى ولا تمكر على، واهدنى ويسر الأمر إلى، وانصرنى على من بغى على، رب اجعلنى لك شكارا...» إلى قوله: «منيبا». وبقية الحديث: «.... رب تقبل دعوتى، واغسل حوبتى، وأجب دعوتى، وثبت حجتى، واهد قلبى، وسدد لسانى، واسلل سخيمة قلبى».

والحديث أخرجُه الإمام الهيثمي في (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) كتاب الأدعية، باب أدعية رسول الله ﷺ ص٩٩٥ رقم: ٢٤١٤ عن ابن عباس ــ رضى الله عنهما ــ.

وانظر جامع الترمذي (الدعوات) ١٠٢.

وانظر سنن ابن ماجه (الدعاء) ۲ .٥٠.

وانظر إتحاف السادة المتقين ٩/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) لفظ «في» ساقط من نسخة «ب».

<sup>(</sup>٥) «السابق المتقدم على غيره، أو الذي يقتدى به، وهو هنا غير مصروف؛ لكونه جعل علما له ﷺ ولوزن الفعل، ثم هو عند علماء البصرة: صفة جارية في اللفظ مطلقا مجرى «أسبق» الذي هو «أفعل» تفضيل، من السبق، فيلزم إفراده وتذكيره وإيلاؤه من حيث جرد من اللام، وإن نويت إضافته بني على الضم». ١ هـ: سبل الهدى والرشاد ١/ ٤٣٧ بتصرف.

وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. للسخاوى ص ٧٣ طبع المكتبة العلمية بالمدينة النبوية.

وأول الناس، وأول المؤمنين، وأول النبيين، وأول شافع، وأول شافع، وأول شفع، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) وأخرج ابن أبى حاتم/ عن أبى هريرة، أن رسول الله ﷺ سئل عن قول الله عالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٌ ﴾ (٢) فقال: (٣) «كنت أولهم في الخلق آخرهم في البعث » (٤) وفي حديث الإسراء: «وجعلتك أول النبيين خلقا و آخرهم بعثا » (٥).

وأخرج أبو سهل القطان في جزء من أماليه: عن سهل بن صالح الهمداني قال: سألت أبا جعفر محمد بن على: كيف صار محمد علي يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث؟ قال: «إن الله لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ﴿ ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ ﴾ (٢) كان محمد على أول من قال: بلى؛ فلذلك صار يتقدم الأنبياء، وهو آخر من بعث».

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، من الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) فى نسخة «ب» «وقال» بدل «فقال».

<sup>(</sup>٤) أخرج الحسن بن سفيان، وابن أبي حاتم، وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل، والديلمي، وابن عساكر من طريق قتادة: عن الحسن، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي علي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكُ وَمِن نُوحٍ ﴾ [الأحزاب، من الآية: ٧] ـ قال «كنت أولهم . . . . ولخ» . ١ هـ: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/ ٧٠٠ تفسير سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) قوله. «... وجعلتك أول النبين ... إلخ» جزء من حديث أخرجه ابن جرير، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، والبزار، وأبو يعلى، والبيهقى من طريق أبى العالية، عن أبى هريرة قال: «جاء جبريل إلى النبى على ومعه ميكائيل، فقال جبرئيل لميكائيل: ائتنى بطست من ماء زمزم .... وجعلتك أول النبيين .... إلخ». الخصائص الكبرى للسيوطى، حديث أبى هريرة فى الإسراء وجعلتك أول النبيين .... إلخ». الخصائص الكبرى للسيوطى، حديث أبى هريرة فى الإسراء

وانظر الشفا للقاضي عياض ١٨٣/١ (فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، من الآية: ١٧٢.

«أنا الأول $^{(1)}$  وأبو بكر الثانى، وعمر الثالث $^{(7)}$ ، والناس بعدنا على السبق الأول فالأول $^{(7)}$ ».

وأخرج مسلم: عن أنس \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله

ب أنا أول من يقرع باب الجنة»(٤).

وأخرج مسلم عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال. قال رسول الله

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة  $\frac{1}{2}$  وأول من ينشق عنه القبر، وأول أم شافع وأول مشفع  $\frac{1}{2}$ 

(١) في «أ» «الأولون» بدل «الأول» وأثبتنا ما في «ب».

(٢) «الثالث» من «ب» وفي «أ» «الرابع» وهذا مخالف للحقيقة والواقع.

(٣) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، في ترجمة «أصرم بن حوشب» ٧/ ٣١ رقم ٣٤٩٥ بلفظ: . . . . حدثنا أصرم . . . . عن الضحالا، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: اليوم الرهان، وغدا السباق، والغاية الجنة، الهالك من دخل النار، أنا الأول . . . . » الحديث. وقال الخطيب عن «أصرم»: قدم بغداد، وحدث بها، فكتب عنه أهلها، ثم بان لهم كذبه فتركوا الرواية عنه . . . . . إلخ.

و(أصرم بن حوشب) أبو هشام، قاضى همذان، ترجم له الذهبى فى الميزان ١/٢٧٢ رقم المراك البخارى ومسلم ١٠١٧ وقال: «هالك» وقال: قال يحيى بن معين: كذاب خبيث. وقال البخارى ومسلم والنسائى: متروك، وقال الدارقطنى: متروك الحديث. وذكر الذهبى حديث الباب فى ترجمته كما ذكره السيوطى هنا. وعلى هذا يكون الحديث موضوعا.

(٤) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١٨٨/١ رقم ٣٣١. بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة».

وأخرجه الإمام أبو داود في سننه (كتاب السنة) باب في التخيير بين الأنبياء \_ عليهم السلام \_ ٥/ ٥٥ رقم ٣٦٧٣ .

وانظر شرح الحديث في فيض القدير \_ للمناوى \_ شرح الجامع الصغير للسيوطى ٣/ ٤١، ٢٢ رقم ٢٦٩٢.

(٥) في النسخة الأم « أ »: «وأول الشافع، وأول المشفع» وهذا مخالف لما في صحيح مسلم رقم ٢٢٧٨ ولما في النسخة «ب».

(٦) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب فضل نسب النبي عَلَيْنُ. . . إلخ الحديث المرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب فضل نسب النبي عَلَيْنُ. . . إلخ ١٧٨٢/٤ رقم ٢٢٧٨ رقم ٢٢٧٨ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْنُ: «أنا سيد ولد آدم ....» الحديث.

# [۲۱/ ب] [الآخر]/ (١):

فى حديث الإسراء «أنه على خلقا فقالوا: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام ياحاشر (٢) أخرجه البيهقى فى الدلائل من حديث أنس.

وأخرج ابن ماجه: عن أبى أمامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فقال: «إن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم»(٣).

## [أخرايا]:

ذكره العزفي وقال: وهو اسمه في الإنجيل، ومعناه: آخر الأنبياء.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو نعيم، عن كعب قال: «أول

(١) «الآخر» ضد الأول: اسم فاعل من «التأخر» ضد «التقدم» وفي حديث أنس عند البيهقي في قصة الإسراء: «ثم لقي خلقا . . . . » الحديث.

(٢) الحديث أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» باب الإسراء برسول الله على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما ظهر فى ذلك من الآيات ٢/ ٣٦١، ٣٦٢ بلفظ: عن أنس ابن مالك قال: «لما جاء جبريل ـ عليه السلام ـ إلى رسول الله على بالبراق فكأنها أصرت أذنيها ـ يعنى سوتها للاستماع ـ فقال جبريل: يابراق فوالله ماركبك مثله .... فسار ماشاء الله أن يسير، قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول .... الحديث».

قال ابن كثير في تفسيره (تفسير سورة الإسراء): وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل من حديث ابن وهب، وفي بعض الفاظه نكارة وغرابة.

وعزاه السيوطى في «الخصائص» باب خصوصيته عَلَيْتُ بالإسراء . . . . . إلخ ١/ ٣٨٧، ٣٨٨ زيادة على البيهقي في الدلائل إلى ابن جرير، وابن مردويه في تفسيره.

(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الفتن) باب طلوع الشمس من مغربها ٢/ ١٣٥٩ رقم ٤٠٧٧ بلفظ: عن أبي أمامة قال: «خطبنا رسول الله على . . . » الحديث. قال أبو عبد الله: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. ١ هـ: سنن ابن ماجه .

من يأخذ حلقة باب الجنة فيفتح له: محمد رسول الله» ثم قرأ علينا آية من التوراة «وأخرايا خذمايا»: «الأولون والآخرون»(١).

## [آية الله]: [الأبطحي]:

ذكره ابن خالويه. قال ابن دحية: وهو اسم منسوب إلى الأبطح (٢)، وهو ما بين مكة / ومنى، ومبتدؤه «المحصب» وسمى الله بذلك لأنه من [٢٢/١] قريش البطاح، وكان يقال لعبد المطلب: سيد الأباطح (٣).

#### قال الشاعر:

(۱) الحديث أخرجه الإمام ابن أبى شيبة فى المصنف (الفضائل) ۱۱/ ٤٣٤ رقم ١١٦٩٤ بلفظ: قال كعب: «إن أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيفتح له محمد على تم قرأ آية من التوراة: «أخرايا قدمايا نحن الآخرون والأولُ».

وأخرجه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، في ترجمة (كعب) ٣٨٨/٥ بلفظ: عن كعب قال: «أول من يأخذ بمحلقة باب الجنة فيفتح له محمد على "شم قرأ علينا آية من التوراة: إخرايا قدمايا، نحن ....إلخ».

وفى حاشية الحلية: «كنا فى « ز » ولعلها بالعبرانية. وفى «مع» «آخرايا قومنا . . . . » إلخ. اهـ: من حاشية الحلية.

(٢) «الأبطح»: «المكان المتسع يمر به السيل، فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. ومنه أبطح مكة «جمعه: أباطح» ا هـ: المعجم الوسيط ١/ ٦١ (بطح).

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤١٠ ، . . . ما انحدر من الجبال وارتفع عن المسيل، قال حسان بن ثابت يحدح النبي ﷺ:

وأكرم صيتًا في البيوت إذا انتمى. . وأكرم جَدًا أبطحيا يُسوَّدُ

وسمى بذلك \_ أى الأبطحى \_ . . . . أن قصياً الجد الخامس للرسول المسئلة لما ولى البيت وأمر مكة أقطعها أرباعا بين قومه ، فلما كثرت بنو كعب بن لؤى ، وبنو عامر بن لؤى أخرجوا بنى محارب وبنى الحارث بن فهر من البطحاء إلى الظواهر ، وهى خارج الحرم حول مكة . فقريش البطاح قبائل : كعب بن لؤى ، وبنو عبد مناف ، وبنو عبد الدار ، وبنو زهرة بن كلاب ، وبنو مخزوم ، وبنو تيم بن مرة ، وبنو جمح وسهم ابنى عمرو بن هصيص بن كعب ، وبنو عدى بن كعب ، وبنو عامر بن لؤى ، وقريش الظواهر : بنو محارب ، وبنو الحارث ابنى فهر ، وبنو الأدرم أبن غالب . وعامة عامر بن لؤى » . ١ هـ : «سبل الهدى والرشاد» بتصرف .

وانظر معجم البلدان لياقوت (بطح).

(٣) كان يقال لـ «عبد المطلب»: «سيد الأبطح» بالإفراد أيضا.

فلو شُهِدَتْنِي من قريش عصابة نلم . . قريش البطاح لا قريش الظواهر [المَرَ] (١) [المَصَ

ذكرهما ابن دحية (٢).

(۱) في «ب» «الممّ» بدل «الممر».

(۲) «الممر» و «الممر»: ذكرهما ابن دحية في أسمائه عليهما بشيء، ولم أر إلى الآن \_ عصر السيوطى \_ أحدا من المفسرين ولامن غيرهم وافقه عليهما، والقول بأنهما من أسماء الله \_ تعالى \_ مشهور» ١ هـ: . الرياض الأنيقة للسيوطى ص ١٢٨ .

وذكر الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٣٣ قول السيوطي هذا، وزاد: «وقد بسطت الكلام على ذلك في كتاب «القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز» ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» بتصرف.

قال ابن كثير: «اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه، فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها.

ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء للسور . . . . إلخ. وقال سفيان الثوري . . . . عن مجاهد أنه قال: «المسم، وحم، والمسمن وص» فواتح الله بها القرآن.

وقيل: هي من أسماء الله تعالى . . . إلخ» ١ هـ: تفسير ابن كثير ١/٥٦، ٥٧ بتصرف. وانظر ما قاله الماوردي في تفسيره (النكت والعيون) وهو أنهما اسمان من أسماء النبي عَلَيْتُم وهو قول الإمام جعفر بن محمد. قول الماوردي منقول في كتابنا هذا، وسيأتي في موضعه بعد قليل.

وانظر (البرهان في علوم القرآن) للزكشي ـ الحروف المقطعة ـ ١٧٢/١ ـ ١٧٧.

# حرف الباء(١)

#### [ البارقليط ]:

ذكره في الشفاء (٢)، قال: هو اسمه في الإنجيل، ومعناه: روح القدس. وقال ثعلب (٣): «الذي يفرق بين الحق والباطل (٤)» وضبطه شيخنا الإمام تقي الدين الشمني في حاشيته «بالموحدة والألف والراء المكسورة والمقاف الساكنة والسلام المكسورة (٥) والمثناة التحتية

<sup>(</sup>۱) حرف الباء هو: الحرف الثاني من حروف الهجاء، ومخرجه من بين الشفتين، وهو مجهور شديد.

وهو من حروف المعانى، فيجر الاسم بعده، ومن معانيه: الاستعانة، مثل: كتبت بالقلم. والسببة، مثل: أخذ بذنبه، والظرفية، نحو: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ [سورة آل عمران عمران]. والإلصاق ونحوه، وتكون للتعدية، مثل: ذهبت به. اهد: المعجم الوسيط (باب الباء).

<sup>(</sup>٢) الشفاء للقاضى عياض ١/ ٢٣٤.

وانظر الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ١١٧١، ١١٨.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو العباس بن يحيى بن زيد بن يسار، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، كان راوية للشعر، محدثا مشهورا بالحفظ، وصدق اللهجة، ثقة، حجة، له كتاب (إعراب القرآن) وكتاب (الشواذ).

توفى ـ رحمه الله ـ ببغداد سنة ٢١٩هـ: الأعلام للزركلي ١/٢٦٧.

وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٤) قول ثعلب: في الشفاء للقاضي عياض ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) لفظ المكسورة ا ساقط من اب.

الساكنة والطاء المهملة». قال: وقيل معناه: الحامد، وقيل: الحماد، وأكثر أهل الإنجيل (١) على أن معناه المخلص» انتهى (٢):

#### [الباطن]:

ذكره ابن دحية، وكان معناه: الذي لاتدرك غاية مقامه، وإلى ذلك أشار صاحب البردة:

أعيا الورى فهم معناه فليس يرى . . للقرب والبعد فيه غير مُنْفَخِمِ
كالشمس تظهر للعينين من بعد . . صغيرة وتكل الطّرف من أُمّمِ
فمبلغ العلم فيه أنه بشسر . . وأنه خير خلق الله كلهم (٣)

[ البرقليطس ](٤):

قال ابن إسحاق ومتابعوه: هو محمد ﷺ بالرومية. ورأيته

وقبل قوله:

قميلغ العلم أنه بشر . . . . . . . الخ

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته . . قوم نيام تسلوا عنه بالحلم.

وسبق أن قلت: إن البوصيرى خرج في بعض أبيات قصيدته عن المنهج السلفى النابع من الكتاب والسنة.

(٤) سيأتي الحديث عنه بتوسع عند الحديث على «بارقليطا» تحت اسم «حمطايا».

<sup>(</sup>۱) في حاشية الشمنى على الشفاء: «وأكثر النصارى» بدل «.... أهل الإنجيل» وكلاهما صحيح؛ لأن النصارى هم أهل الإنجيل.

<sup>(</sup>٢) انتهى كلام الشمني، وهو في حاشية الشمني على الشفاء ١/٢٣٤.

وقال ابن القيم في كتاب «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ص ٦٨: «وقد اختلف في «الفارقليط» في لغتهم، فذكروا فيه أقوالا ترجع إلى أنه: الحامد، والحماد، أو الحمد، كما تقدم.

ورجحت طائفة هذا القول. وقال: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد؛ والدليل عليه قول «يوشع»: «من عمل حسنة يكون له فارقليط جيد» أي: حمد جيد.

والقول الثاني ـ وعليه أكثر النصارى ـ: أنه المخلص . . . . إلخ. ١ هـ: هداية الحيارى.

وسيأتي الحديث عنه بتوسع في «بارقليطا. ماذ. ماذ» تحت اسم. «حمطايا».

<sup>(</sup>٣) أبيات البوصيرى في كتابه «الدرة اليتيمة» المعروفة بقصيدة البردة ص ٢٤٣ طبع مصطفى الحلبي سنة ١٣٤٦هـ.

مضبوطا بفتح الباء وكسرها وفتح القاف وكسر الطاء.

#### [البرهان]:

قال \_ تعالى \_: ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾(١).

وأخرج من طريق سفيان الثوري، عن أبيه، عن رجل لا يحفظ اسمه في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَلْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ ﴾ (٢) قال: محمد/ ﷺ وجزم به ابن [٢٣/أ] عطية (٣)، والنسفى، ولم يحكيا غيره.

قال النسفى: المعنى (٤): جاءكم حجة من الله.

#### [بشری عیسی]:

أخرج أحمد، والطبرانى، وأبو نعيم، والبيهقى: عن أبى أمامة الباهلى قال: «دعوة إبراهيم الباهلى قال: «دعوة إبراهيم وبشرى عيسى»(٥).

(٢) الحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور (تفسير سورة النساء) ٧٥٣/٢ بلفظ: وأخرح ابن عساكر، عن سفيان الثورى، عن أبيه، عن رجل لايحفظ اسمه، فى قوله ـ تعالى ــ: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَبَّكُمْ ﴾ قال: محمد ﷺ.

وقال القرطبي في تفسيره (تفسير سورة النساء) ٢٧/٦: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ ﴾ يعنى محمدا ﷺ عن الثوري؛ وسماه برهانا لأن معه البرهان، وهو المعجزة.

وقال: قال مجاهد: البرهان ههنا: الحجة، والمعنى متقارب. ١ هـ: تفسير القرطبي ٦/ ٢٧.

(٣) قال ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز) ٢١٩/٤ قال: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ إشارة إلى محمد ﷺ والبرهان الحجة . . . إلخ».

(٤) «ب» قال النسفى: المعنى غيره: قد جاءكم حجة . . . . إلخ .

(٥) الحديث عزاه السيوطى فى الجامع الكبير ص٢٢٥ إلى الطيالسى فى مسنده (أحاديث أبى أمامة) ٥/ ٥٥١ رقم ١١٤٠.

وإلى الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي أمامة) ٤/١٢٧، ١٢٨.

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (علامات النبوة) ٨/ ٢٢٥: وإسناده حسن، وله شواهد تقويه، ورواه الطبراني

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: ١٧٤.

## [ البشير ا<sup>(۱)</sup>:

قال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٢).

قال في الصحاح: البشير: المبشر، والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير؛ وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة (٣).

# [ البليغ ]<sup>(٤)</sup>:

ذكره ابن دحية، وهو إما فعيل بمعنى فاعل من البلاغة، أو بمعنى: مُبلغ ـ كسميع بمعنى مُسمِع ـ

## [ بمؤذ ماذ] :

بكسر الباء وسكون الميم، وضم الهمزة، وسكون الذال المعجمة فيهما مدكره ابن دحية، وقال: ثبت في السفر الأول من التوراة. وذكر صاحب [٢٣/ب] الشفاء (٥) «ماذ، ماذ» بالميم أوله، وأخشى أن يكون هو هذا فتحرف.

وإلى الطبراني في المعجم الكبير، رقم ٧٧٢٩

وإلى البيهقي في دلائل النبوة ١/ ٨٣.

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب التاريخ) ٢/ ٦٠٠ عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول الله ﷺ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وعن حديث الحاكم انظر الشفاء للقاضي عياض ١/١٧٢.

والحديث ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٥٩.

(١) «البشير» اسم فاعل من بَشر ـ كفرح ـ وزنا ومعنى.

(٢) سورة البقرة، من الآية: ١٦٩.

(٣) الصبحاح للجوهري ٢/ ٥٩٠ (بشر).

(٤) «البليغ» المراد به الفصيح الذي يبلغ بعبارته كنه ضميره. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي // ٤٤١.

وانظر الشفاء للقاضى عياض ١/ ١٧٢ الفصل الأول: فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه. . إلخ. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٤.

(٥) الشفاء ١/ ٢٣٤ ومن أسمائه في الكتب السالفة: «ماذ، ماذ» ومعناه: طيب. طيب. ا هـ.: الشفاء.

وانظر ما قاله الشمني في حاشية ص ٢٣٤.

وانظر حرف الميم من كتابنا هذا «ماذ، ماذ».

<sup>=</sup> وإلى ابن سعد في الطبقات ١٠٢/١.

#### [ البيئة ]:

وقال \_ تعالى \_: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّه ﴾ (٤) قيل: المراد بالبينة (٥) محمد ﷺ وبـ (من) المؤمنون.

قال ابن عطية: والهاء في البينة للمبالغة كهاء «عَلاَّمة، ونَسَّابة»

#### [ البيان ]:

ذكره ابن دحية. أي (٦): المبين للشرائع.

(١) سورة البينة، الآيتان ١، ٢ .

وانظر تفسير القرطبي (سورة البينة) ٢٠ / ١٤٢ وفيه: «قال الزجاج: «رسول» رفع على البدل من البيئة . . . إلخ» .

وانظر «مبهمات القرآن .... » للإمام أبي عبد الله البلنسي (ت ٧٨٧) ٢/ ٧٣٧ حيث قال: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو .. ﴾ هو محمد ﷺ ... إلخ.

(٢) لفظ «هو» ساقط من «ب».

(٣) في «ب» و «رسول الله» بدل: ف «رسول».

(٤) سورة هود، من الآية: ١٧ . وانظر «مبهمات القرآن . . . . » للبلنسي ٢/ ٢٣ حيث قال: هو محمد.

(٥) انظر «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» الآية ١٧ من سورة هود، حيث قال: . . . . وقالت فرقة: المراد: محمد ﷺ وقال على بن أبي طالب والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وابن عباس: المراد بذلك محمد ﷺ والمؤمنون جميعا. وكذلك اختلف في المراد بد «البينة» فقالت فرقة: المراد بذلك القرآن، أي: على جلية بسبب القرآن. وقالت فرقة: المراد محمد ﷺ والمهاء في «البينة» للمبالغة، كهاء عكرمة ونسابة». ١ هـ: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي (ت٥٤٦) ١١٩/٩، ١٢٠ تحقيق المجلس العلمي بفاس، نسخة مكتة المسجد النبوي رقم ٢١٢/٣ م ع. ط. م

(٦) قوله: «أي: المبين للشرائع» ساقط من «ب».

## حرف التاء(١)

## [ التالي ] (٢):

ذكره ابن دحية أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ رَسُولاً مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ﴾ (٣).

[ التذكرة ] (٤) [ التَّقيُّ ]:

ذكره ابن دحية، وقال القاضى عياض: «وجد على الحجارة القديمة [1/75] مكتوب/ محمد تقى مصلح أمين» (٥).

(۱) التاء: الحرف الثالث من حروف الهجاء، وهو مهموس شديد، ومخرجه طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، ويدل على التأنيث مثل كاتب وكاتبة، وكتب وكتب وكتبت، ومع الفعل تكتب تاء مفتوحة، ومع الاسم تكتب مربوطة: "فاطمة" مثلا. وقد تسمى "هاء التأنيث"؛ لأنه يوقف عليها بالهاء. وتدل على المبالغة في الوصف، مثل: "عَلاَّمة، وفَهَّامة" ويفرق بها بين المفرد والجمع، مثل: شجرة، وشجر، ونخلة ونخل". ١ هـ: المعجم الوسيط بتصرف.

(٢) التالى: المتبع لمن تقدمه، قال ـ تعالى ـ: ﴿ تُمُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [سورة النحل، من الآية ١٢٣].

أو من التلاوة، وهي القراءة. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٢٤٢.

(٣) سورة البقرة، من الآية: ١٥١.

- (٤) "التذكرة" قال الصالحى فى "سبل الهدى والرشاد" ١/ ٤٤٢: ما يتذكر به الناس ويتنبه به الغافل، مصدر ذكّره \_ مضاعفا \_ قال الراغب: وهى أعم من العلامة، والدليل؛ لأنهما يختصان بالأمور الحسية، والتذكرة لاتختص بذلك، بل تكون للأمور الذهنية أيصا، وسمى بذلك لما تقدم، قال \_ تعالى \_: ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة الحاقة، الآية: ٨٨] قيل: المراد سيدنا محمد عَلَيْنُ ١ هـ: "سبل الهدى والرشاد".
  - (٥) قول القاضى عياض «وجد . . . ٬ إلخ» في الشفاء ١/ ١٧٥ (الباب الثالث) الفصل الأول.

# [ التلقيط ا<sup>(۱)</sup>:

ذكره العزفي وقال: هو اسمه في كتب الروم.

## [التنزيل] (٢) [التّهامي] (٣):

ذكره ابن خالويه، وابن دحية، وقال: لأمن أهل مكة، وهي من تهامة، وتهامة مانزل على نجد من بلاد الحجاز.

(١) «التلقيط» انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٤٢.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٥.

(٢) «التنزيل» هو بمعنى المنزّل، أي: المرسل إليه، أي: الموحى إليه القرآن. قال ـ تعالى ـ: ﴿ تَنزِيلٌ مَن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الواقعة: ٨٠، وسورة الحاقة، الآية: ٤٣].

قيل: هو محمد. وقيل: القرآن، فعلى الأول هو بمعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّه ﴾ [سورة البينة، من الآية ٢] ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٤٢.

(٣) «التهامى» ــ بكسر التاء ــ نسبة لتهامة، وهو من أسماء مكة، وتهامة من مكة، وتهامة مانزل عن نجد من بلاد الحجاز، سميت بذلك لتغير هوائها؛ يقال: تَهِمَ الدُّهُنُ؛ إذا تغير.

وقال ابن فارس: هي من «تَهُمّ» بفتحتين، وهي: شدة الحر وركود الربيح. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ٢/١٤٤.

ولمعرفة المزيد عن «تهامة» انظر معجم البلدان لياقوت (تهم).

## حرف الثاء(١)

# [ ثاني اثنين ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره العزفي، وابن دحية، وابن سيد الناس وغيرهم أخذًا من قوله \_ تعالى ..: ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثَانيَ اثْنَيْن ﴾(٣).

# [ ثمال اليتامي ا(٤):

في الصحاح: «الثمال ـ بالكسر ـ: الغياث، يقال: فلان ثمال قومه، أى: غياث لهم (٥) يقوم بأمرهم (٦).

(١) الحرف الرابع من حروف الهجاء، وهو مهموس ــ من حروف «فحثه شخص سكت»ــ رخو، ومخرجه من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ١ هـ: المعجم الوسيط بتصرف.

(٢) قال السيوطي في الرياض الأنيقة ص ١٣٥: أي: أحد اثنين، والآخر أبو بكر. وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد ١/٤٤٢: أي: أحد اثنين، وهما رسول الله عليه وأبو بكر الصديق، وفي هذه الآية الدليل الواضح على شدة مبالغته ﷺ في الأدب مع ربه تعالى \_ ومحافظته عليه في حال يسره وعسره، حيث قدم في هذا المقام اسم ربه استلذاذا به، وإجلالًا له . ١ هـ: سبل الهدى والرشاد .

وانظر عيون الأثر لابن سيد الناس ٢/ ٣٩٩.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

(٤) «الثمال» \_ بكسر المثلثة وتخفيف الميم \_: العماد، والملجأ، والمغيث، والمعين، والكافي. وقال عمه أبو طالب يمدحه: وأبيض يُستَسْقَى الغمام بوجهه . . ثِمَالُ اليتامي عصمة للأرامل.

۱ هم: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٤٢.

وقال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٢٥ شارحًا لبيت أبي طالب: أي: يمنعهم نما يضرهم، قال عمه ذلك والنبي ﷺ في حال الطفولة؛ لما توسمه فيه من الخير، وتنسمه من البركة، وقد يستدل بالظاهر على الباطن كما قال:

وقَلَّ من ضَمنَت يوما سريرتُه . . إلا وفي وجهه للخير عنوان

أو بضمها ـ يعنى ثُمال ـ ومعناه: المنقطع إلى الله، الواثق بكفايته . . . . إلخ. ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب.

(٥) الصحاح للجوهري ٤/ ١٦٤٩ (ثمل).

(٦) قوله: «.... لهم يقوم بأمرهم» ساقط من «ب».

# حرف الجيم(١)

#### [ الجبار ]:

ذكره ابن دحية، والقاضى عياض، وقالا: سماه الله به فى كتاب داود فقال: «تقلد أيها الجبار سيفك؛ فإن ناموسك/ وشرائعك مقرونة بهيبة [٢٤/ب] عينك» ومعناه فى حقه: إما المصلح؛ لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم، أو القاهر؛ لقهره أعداءه، أو العلى العظيم الشأن؛ لعلو منزلته على البشر، وعظم خطره، ونفى الله عنه جبرية التكبر التى لا تليق به فقال: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ (٢) انتهى (٣).

[الجواد] [هو: من كثر جوده؛ لما ورد أنه كان أكرم من الريح المرسلة] (٤).

<sup>(</sup>۱) «الجيم» الحرف الخامس من حروف الهجاء، وهو مجهور مزدوج. ومخرجه من أول اللسان مع الحنك الأعلى، وقد يحرف عن موضعه إلى أقصى اللهم فيقرب من الكاف أو القاف، ويصبح شديدا كالجيم القاهرية، وقد يحرف إلى وسط اللهم فيقرب من الشين، أو الزاى، ويصبح رخوا كالجيم الشامية. ١ هـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، من الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) انتهى كلام القاضى عياض فى الشفا ١/ ٢٣٨ حيث قال: "ومن أسمائه تعالى "الجبار" ومعناه: المصلح، وقيل: المقار، وقيل: العلى العظيم، وقيل: المتكبر، وسمى النبى ﷺ فى كتاب «داود» بجبار فقال: "تقلد أيها الجبار . . . . النج».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

والجوادة: يحتمل شد الواو وخفتها، وهما اسمان، قال القشيرى: حقيقة الجواد ألا يصعب عليه البغض البغض، وأول مراتب الكرم: السخاء، ثم الجود، ثم الإيثار. فمن أعطى البغض، وأبقى البغض فهو المؤثر فهو المؤثر وأبقى شيئا فهو الجواد، ومن قاسى الضر، وآثر غيره فهو المؤثر . . إلخ، اسبل الهدى والرشاد، 1/ ٤٤٤ بتصرف.

## حرف الحاء(١)

# [ الحاتم ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره (٣) في الشفا فقال: «من أسمائه في الكتب السالفة: الخاتم، والحاتم، حكاه كعب الأحبار.

قال ثعلب: «فالخاتم الذي ختم الأنبياء، والحاتم أحسن الأنبياء خَلْقًا وخُلُقًا»(٤).

وضبط شيخنا الإمامُ الشمنى (٥) الأولَ بالخاء المعجمة، والثانى المهملة. وذكرهما ابن دحية لكن ضبطهما بالمعجمة، وفرق بينهما بأن الأول بكسر التاء، والثانى بفتحها، ونقل/ ذلك عن ضبط ثعلب، وكذا [٢٥/١] في «المبهمات» (٦) لابن عساكر، قال: «بفتح التاء معناه: أحسن الأنبياء

<sup>(</sup>۱) الحاء: الحرف السادس من حروف الهجاء، وهو مهموس رخو، ومخرجه من وسط الحلق. ١ هـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) قال الصالحى: قال أبن العربى: هو من أسمائه فى الكتب السالفة . . . هو بفتح المثناة "الحاتم" الفوقية كما رأيت مضبوطا فى نسخة معتمدة من الشفا، ورأيته فى الصحاح بالكسر "الحاتم" لكن قال القاضى عياض: وذكره فى الديوان فى فاعل بكسر العين.

قلت \_ أى الصالحي \_: لم يذكر في الصحاح أنه من أسماء النبي عَلَيْ وإنما قال: الحاتم: القاضي. ١هـ: سبل الهدى للصالحي ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الشفا «فصل في أسمائه . . . إلخ ١١/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ضبط الإمام «الشمنى» في حاشية الشفا ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) قوله: «المبهمات» من «ب» وفي الأصل « أ » «المهمات» وهذا خطأ من الناسخ.

خَلْقًا وخُلُقًا؛ فكأنه جمال الأنبياء كالخاتم الذي يتجمل به "وقيل: "إنه لما انقضت به النبوة وكملت كان كالخاتم الذي يختم به الكتاب عند الفراغ منه، وأما الخاتم بالكسر فمعناه أنه خاتم الأنبياء، فهو اسم فاعل من ختم ". ١ ه.

[ الحاشر ] تقدم تفسيره (۱) بقوله: «الذي يحشر الناس على قدمى». قال القاضى عياض: واختلف في معناه، فقيل: على زماني وعهدى. أي: ليس بعدى نبى. وقيل: يحشر الناس بمشاهدتي، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (۲) وقال الخطابي: «معناه: على أثرى، أي: أنه يقدمهم، وهم خلفه؛ لأنه أول من تنشق عنه الأرض، ثم تحيا أي: أنه يقدمهم، وهم قال (۳): ويدل على هذا المعنى رواية «عَلَى عَقبي» (٤) قال العزفى: وذكرُ القدم عبارة على الأثر؛ لأنه منه. وقيل: المعنى: على أثرى؛ لأن الساعة على أثره أي قريبة من مبعثه، أثرى؛ لأن الساعة على أثره أي قريبة من مبعثه، كما قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم في حديث مالك في المقدمة.

وقال ابن فارس في أسماء رسول الله ﷺ ومعانيها ص ٣٦، ٣٣: «... لأنه أول من ينشق عنه القبر، ثم تجئ بنو آدم فيتبعونه، والحشر في كلام العرب: الجمع، والمحشر: المجمع الذي يحشرون إليه، وذلك إذا حشروا إلى معسكر وغيره. وقيل في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلَىٰ رَبِهِمُ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام، الآية: ٣٨]: إنه أراد الموت. واشتقاق ذلك في كلام العرب من قولهم: إذا أصابت الناس السنة، وأجحفت بالمال، وأهلكت ذوات الأربع، يقال: حَشَرَتُهُم، وذلك أنها تضمهم من النواحي . . . . إلخ ١ هـ: أسماء رسول الله ﷺ لابن فارس.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) القائل هو الخطابي كما في «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في التمهيد ٩/١٥٣ ـ ١٥٥: «... قال أبو عبيد: وكذلك كل شيء خَلَفَ بعد شيء فهو عاقب ... ولهذا قيل لولد الرجل بعده: عقبه ... إلخ». ١ هـ: التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد، لابن عبد البر ١٥٣/٩ ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) حديث: «بعثت . . . إلخ» ذكره السيوطى في الجامع الكبير ـ نسخة قولة ـ ص ٤٦ وزاد بعد قوله: «كهاتين» قوله: «وأشار بالوسطى والسبابة» ذكره، وعزاه إلى: أحمد في مسنده، =

#### [حاط حاط]:

ذكره العزفي وقال: هو اسمه في الزبور(١).

#### [ الحافظ ]:

ذكره ابن دحية. قال الغزالى: «الحافظ من العباد: من يحفظ جوارحه وقلبه، ويحفظ دينه عن سطوة الغضب وخلابة (٢) الشهوة، وخداع النفس، وغرور الشيطان».

#### [ الحاكم ]:

ذكره ابن دحية أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الْكَتَابَ الْكَتَابَ الْكَتَابَ الْكَتَابَ الْكَوْرَةِ اللَّهُ ﴾ (٣) .

= والدارمى فى سننه، والبخارى، ومسلم، فى صحيحيهما، والترمذى فى سننه، وعبد بن حميد، وهناد، والطبرانى فى الكبير، والضياء المقدسى فى المختارة: عن جابر بن سمرة ـ رضى الله عنه ـ وإلى أحمد فى المسند، والبخارى، ومسلم، فى صحيحيهما، وابن حبان فى صحيحه: عن سهل بن سعد. وإلى الطبرانى فى الكبير: عن المستورد. وإلى البخارى فى صحيحه، وابن ماجه فى سننه، وإلى هناد: عن أبى هريرة. وإلى ابن ماجه فى سننه، وابن سعد فى الطبقات: عن جابر بن عبد الله، وإلى البغوى عن أبى جبيرة الأنصارى: عن أشياخ من الأنصار ـ ١ هـ: الجامع الكبير للسيوطى بتصرف.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٤٤٤: «ويحتمل أن يكون المراد بتقدم الزمان، أي: وقت قيامي على قدمي تظهر علامات الحشر، إشارة إلى أنه ليس بعده ولا شريعة.

ويرجح هذا ما وقع في رواية نافع بن جبير: «وأنا الحاشر بعثت مع الساعة» وقيل: على مشاهدتي قائما لله على الأمم.

واستشكل التفسير بأنه يقتضى أنه محشور، فكيف يفسر به حاشر، وهو اسم فاعل؟ وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة، والإضافة تصح بأدنى ملابسة، فلما كان لا أمة بعد أمته؛ لأنه لانبي بعده، نسب الحشر إليه؛ لأنه يقع بعده، ا هـ: «سبل الهدى ...».

(١) انظر «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٤٥.

وانظر الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٦.

(۲) فى «ب» «خلافة». وهذا من أخطاء النسخ.
 و«الخلابة»: الحداع. ١ هــ: نهاية (خلب).

(٣) سورة النساء، الآية: ١٠٥

#### [ **alac** ];

ذكره ابن دحية وقال: ذكره كعب والعزفى. وروى عن ابن إسحاق أنه قال: «رأت أمه فى منامها قائلا: إنك قد حملت بخير البرية، وسيد العالمين؛ فإذا ولدتيه/ فسميه محمدا؛ فإن اسمه فى التوراة «حامد» وفى [٢٦/أ] الإنجيل «أحمد»(١).

#### [ حامل لواء الحمد ]:

ذكره ابن دحية. أخرج الترمذى، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبى ﷺ قال: «أنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولافخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولافخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولافخر، وأنا أول شافع فقراء أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء

(۱) الحديث في سيرة ابن إسحاق، المسماة بكتاب «المبتدأ أو المبعث والمغازى» ص٢٦ فقرة ٢٨. تحقيق محمد حميد الله، طبع معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، بلفظ: حدثنا أحمد، عن يونس، عن ابن إسحاق قال: «فكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله على تحدث أنها أتيت حين حملت محمدا على فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة؛ فإذا وقع فقولى:

أعيد في كل بالواحد ... من شرر كل حاسد في كل برعابد ... وكسل عبد رائد درائد نول غيد رائد درائد من فإنه عبد الحميد الماجد حتى أراه قد أتى المشاهد

فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام؛ فإذا وقع فسميه «محمدا» فإن اسمه في التوراة «أحمد» يحمده أهل السماء وأهل الأرض، وأسمه في الإنجيل «أحمد» يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الفرقان «محمد» فسميه بذلك ....» إلخ. المحدد النبوى رقم ٢١٩.

والحديث إسناده واه جدا، وقال العراقى: أدرجه بعض القصاص. [من حاشية دلائل البيهقى ١/ ٨٢]

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٢/ ١٢٦ وفيه: «فإن اسمه في التوراة «حامد». وهو مطابق لما قاله السيوطي هنا. والله أعلم. المؤمنين ولافخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولافخر»(١) وهل اللواء حقيقي أو معنوى؟ احتمالان(٢).

أخرج البيه قى فى شعب الإيمان، عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ﷺ: "إنى دعوت للعرب فقلت: اللهم من لقيك منهم موقنا بك مصدقا فاغفر له أيام حسابه» وهى دعوة إبراهيم؛ فإن لواء الحمد يوم القيامة بيدى، وإن أقرب/ الخلق من لوائه يومئذ العرب»(٣).

[ الحبيب ] (٤) و [حبيب الله ] (٥) و [حبيب الرحمن ] (٢):

أخرج البيهقى فى شعب الإيمان: عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «اتخذ الله إبراهيم خليلا، وموسى نَجيًّا، ، واتخذنى حبيبا، ثم قال: وعزتى وجلالى لأوثرن حبيبى على خليلى (٧)

(۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب المناقب) باب في فضل النبي ﷺ ۱/٥٤٨ رقم (۲) الحديث أخرجه البرمذي الله . . . إلخ أنا حبيب الله . . . إلخ».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

وانظر «سيل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٤٥.

(۲) قال الزرقانى: «واختلف فى أنه حقيقى ـ أى اللواء ـ مسمى بذلك، وعند الله علم حقيقته، ودونه تنتهى جميع المقامات، ولما كان أحمد الخلق فى الدارين أعطيه ـ أى اللواء ـ ليأوى إليه الأولون والآخرون؛ ولذا قال فى حديث أنس: «آدم فمن دونه تحت لوائى» كما قاله المحب الطبرى والتوربشتى.

أو معنوى ـ يعنى اللواء ـ وهو انفراده بالحمد يوم القيامة، وشهرته به على رءوس الخلائق، كما جزم به الطيبي، وتبعه السيوطي» ١ هـ: «شرح الزرقاني على المواهب» ٣/١٢٦.

- (٣) الحديث أخرجه البيهقى فى الشعب، باب: فى تعظيم النبى ﷺ ٢١٣/٢ رقم (١٦١٣) وفيه: «وإن أقرب الخلق من لوائي» بدل «. . . لوائه» والله أعلم.
- (٤) «حبيب»: فعيل من المحبة، بمعنى مفعول؛ لأنه محبوب الله، أو بمعنى فاعل، لأنه محب له تعالى. ١ هـ الزرقاني على المواهب ١٢٦/١.
- (٥) «حبيب الله» ورد في الحديث الذي رواه البخاري في (الرقاق) باب التواضع ٢١/ ٣٤٠ رقم: ٢٥٠ «... فإذا أحببته كنت سمعه ... إلخ».

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٤٦.

- (٦) «حبيب الرحمن»: انظر «سبل الهدى والرشاد» ١/٧٤٧.
- (٧) في نسخة « أ » كتب فوق قوله: «خليلي» أي: إبراهيم.

ونجيى »(١)(١). وتقدم فى حديث الترمذى «أنا حبيب الله ولافخر»(٣)، وفى حديث الإسراء (٤): «فقال ـ تبارك وتعالى ـ له: سل. فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا» إلى أن قال: «فقال له ربه: قد اتخذتك حبيبا فهو مكتوب فى التوراة محمد حبيب الرحمن»(٥) والأكثرون على أن درجة المحبة أرفع من درجة الحلة، وقيل: عكسه، وقيل: هما سواء.

### [ حبنطی ]<sup>(٦)</sup>:

ذكره العزفى قال: هو من أسمائه في الإنجيل/، وتفسيره: الذي يفرق [٢٧/١] بين الحق والباطل.

[ الحجازى ]: نسبة (٧) إلى الحجاز، وفيه إشارة إلى شرف تلك الأقطار به؛ لأن الأزمنة والأمكنة تتشرف به ﷺ ولا يتشرف بها.

#### [ الحجة ]:

ذكره ابن دحية، وفي الفردوس من حديث أنس مرفوعا: «أنا حجة الله» (٨) وبَيَّض (٩) له ولده في مسنده، ولم يسنده (١٠).

<sup>(</sup>١) في ﴿ أَ ﴾ كتب فوق قوله ﴿ نجيبي ا أي: موسى.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقى فى الشعب ٢/ ١٨٥ رقم: ١٤٩٤ وقال: و«مسلمة بن على» ـ أحد رجال سند الحديث ـ ضعيف عند أهل الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر اسم «حامل لواء الحمد».

<sup>(</sup>٤) عند البزار وغيره، كما في شرح الزرقاني على المواهب ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) الحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب الإيمان) باب منه فى الإسراء ١/ ٧٧ ـ ٧٧ للفظ: عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ أتى بفرس يجعل كل خطو منه أقصى بصره . . . . فقال له ربه: قد اتخذتك خليلا وهو مكتوب فى التوراة . . . إلخ قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبى العالية فتابعيه مجهول.

<sup>(</sup>٦) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٨٤٤.

<sup>(</sup>Y) من أول قوله: «نسبة إلى الحجاز» إلى قوله: «ولا يتشرف بها» ساقط من «ب».

<sup>(</sup>A) أثر «أنا حجة الله» لم أعثر عليه في مسئد الفردوس.

<sup>(</sup>٩) قوله: «وبيَّض له» من «ب» وفي « أ » «ونص له».

<sup>(</sup>۱۰) في «ب» «فلم» بدل «ولم».

### [ حرز الأميين ]<sup>(١)</sup>:

أخرج البخارى عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله على قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدى ورسولى، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب (\*) بالأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح» (٢). قال ابن دحية: الحرز: المنع (٣). والأميون: العرب، أي: يمنعهم من العذاب والذل.

## [ الْحَرَمِيُ ](٤) [ الحريص ](٥):

# ذكره ابن دحية والطيبى قال ـ تعالى ـ: ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم

(۱) «سورز الأميين» أي: حافظهم ومانعهم من السوء، والحرز: المنع. والأميون: العرب «وخصوا بالذكر؛ لأنه لما كان منهم قصد زيادة الاعتناء بهم، وتنبيها لبنى إسرائيل على عظم شأنهم ورفعتهم بهذا النبى الذى يخرج منهم، وأن غيرهم كالتابع لهم .... إلخ». ١هــ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٤٨. بتصرف.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ١/١٢٦، ١٢٧.

(\*) كلمة «صخاب» بالصاد و«سخاب» بالسين، وإبدال الصاد سينا أو العكس جائز لغة. قال أبو إسحاق الحربي في كتاب «المناسك» ص ١٩٢: «كل كلمة فيها سين بعدها غين أو خاء، أو قاف، أو طاء، فجائز أن تجعل السين صادا مثل «سدغ، صدغ» و«رسغ، رصغ . . . الخ» المناسك.

(٢) الحديث أخرجه البخارى \_ فتح البارى \_ فى (البيوع) باب كراهية السخب فى الأسواق ٤/ ٣٤٣ رقم: ٢١٢٥ عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأخرجه أيضًا في (كتاب التفسير) ٨ /٥٨٥ رقم: ٤٨٣٨ عن عبد الله بن عمرو. وانظر مسند الإمام أحمد ٢/١٧٤، ١٧٤، ٢٣٦/٦.

- (٣) في «ب» الأمين» بدل «المنع».
- (٤) «الحرمي»: نسبة إلى الحرم المكى.
- (٥) الطيبى «شرح المشكاة» ١١/١١ وذكر آية التوبة. وهو «فعيل» بمعنى فاعل من الحرص، وهو شدة الإرادة للمطلوب، اهـ: «سبل الهدى والرشاد» ٤٤٨/١. وقال الزرقاني في المواهب ٢/١٢٧: «الحريص على الإيمان».

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) أي: على إيمانكم وهدايتكم. وفي المحكم (٢): الحرص: شدة الإرادة للمطلوب (٣).

#### 1 الحسيب ]:

ذكره ابن دحية. قال في الصحاح (٤): «الحسيب: ما يعده (٥) الإنسان من مفاخر آبائه، ويقال: حسبه دينه».

وقال ابن السكيت (٢): «الحسب والكرم يكونان في الرجل، وإن (٧) يكن له آباء لهم شرف، قال: والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء» (٨).

#### [ الحفيظ ]:

ذكره ابن دحية [ولم يتكلم عليه] (٩).

#### [ الحق ]:

ذكره القاضى عياض (١٠)، وابن دحية. قال ـ تعالى ـ: ﴿ قَـلُ جَآءَكُمُ الْحَـقُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (١٢). ﴿ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَـقُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) اللحكم» كتاب لابن سيده، وهو غير متوافر لدى.

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب لابن منظور (حرص).

<sup>(</sup>٤) قال الجوهري في الصحاح: «الحسب: ما يعده الإنسان.... إلخ». ١ هـ: الصحاح (حسب).

<sup>(</sup>٥) قوله «ما يعده» ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٦) هو شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادى النحوى المؤدب، مؤلف كتاب (إصلاح المنطق) دين خير، حجة في علوم العربية . . . إلخ، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦٠/١٢.

<sup>(</sup>٧) الواو في «وإن» ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٨) انظر الصحاح للجوهري ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل ﴿ أَ ﴾ وأثبتناه من «ب».

<sup>(</sup>١٠) الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٣٥ وقال: «... الحق، بان وأبان واحد، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم ... ١ هـ: الشفا بتصرف.

<sup>(</sup>١١) سورة يونس، من الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>١٣) سورة الزخرف، من الآية: ٢٩.

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ (١) على أحد القولين أن الحق هنا هو محمد عَلَيْهُ وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ ﴾ (٢) وفي حديث دعاء قيام الليل «ومحمد حق» (٣) أي: متحقق صدقه ونبوته.

#### فائدة:

فرق الإمام فخر الدين بين الصدق والحق بأن<sup>(٤)</sup> الصدق نسبة الشيء إلى الواقع، والحق نسبة ما في الواقع إلى الشيء.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، من الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) "ومحمد حق" جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه، في (كتاب التهجد بالليل وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهَجّد بِهِ نَافَلَةً لَّكَ ﴾ [سورة الإسراء، من الآية: ٢٩] ٢/٤ رقم: ١١٢٠ بلفظ: . . . عن طاوس سمع ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: «كان النبي على إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنبيون حق، ومحمد على حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أولا اله غيرك».

قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال سفيان: قال سليمان بن أبي عبد الكريم أبن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي المنافية.

وأخرجه أيضًا في (كتاب الدعوات) باب الدعاء إذا انتبه من الليل ١١٦/١١ رقم ٦٣١٧.

وأخرجه فى (كتاب التوحيد) باب قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقَّ ﴾ [سورة الأنعام، من الآية: ٧٣] ٣١/ ٣٧١ رقم: ٧٣٨٥.

وأخرجُه أيضًا في (كتاب التوحيد) رقم: ٧٤٤٢. وانظر رقم: ٧٤٩٩. ١ هـ: فتح البارى بشرح صحيح البخارى.

<sup>(</sup>٤) في نسخة «ب» «فإن».

### [ الحكيم الم

ذكره العزفى وقال: إنه علم وعمل وأذعن لربه.

[ الحليم ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره ابن دحية وقال: هو موصوف به في التوراة.

وفى الشفاء: «الحلم: حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات» والاحتمال: حبس النفس عند الآلام والمؤذيات. ومثله الصبر، والعفو: ترك المؤاخذة، وهي ألفاظ متقاربة»(٣).

(۱) \*الحكيم، فعيل من الحكمة، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ٢٩٩] وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِمّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ [سورة الإسراء، من الآية: ٣٩] والمتصف بالحكمة علماً وتعليما حكيم. واختلف في المراد بالحكمة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاء ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٦٩]. فقيل: النبوة، وقيل: المعرفة بالقرآن والفهم فيه. وقيل: الإصابة في القول، وقيل: العلم المؤدى إلى العمل، وقيل: السنة، وقيل: خشية الله؛ لحديث: «رأس الحكمة مخافة الله» رواه ابن مردويه، وعزاه السيوطي في الصغير ٢/٤٧٥ رقم: ٣٦١٤ إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وإلى ابن القضاعي في الشهاب، ورواه عنه البيهقي في الشعب، وضعفه.

و الحكيم»: هو المتقن للأمور، وفعيل بمعنى مُفْعَلُ من الإحكام، وهو الإتقان. أو بمعنى فاعل من الحكم، وهو المنع للإصلاح، وهو أعم من الحكمة . . . أو ذو حكمة، وهى: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وإصابة الحق بالعلم والعقل . . . . إلخ . ١ هـ : «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٥٠ بتصرف.

(٢) «الحليم»: هو اسم فاعل للمبالغة من حَلَمَ ـ بالضم ـ ككريم من كَرُمَ . . . قال أبو طالب يمدح النبي عَلَيْق:

حليم، رشيد، عادل، غير طائش . . يوالي إلاها ليس عنه بغافل.

والحلم ـ بكسر المهملة وسكون ـ: الاناة في الأمور . . . وقد كان ﷺ أحلم الناس، وكل حليم قد عرفت له زلة، وحفظت منه، وهو ﷺ مع كثرة الأذى لايزيده إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهلية إلا حلما . . . إلخ»، ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٥١، ٤٥١ بتصرف.

(٣) الشفا للقاضى عياض ١٠٣/١ وزاد بعد قوله: وترك المؤاخذة: «وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه على فقال: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ الآية [الاعراف: ١٩٩]

روى عن النبى ﷺ لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل ـ عليه السلام ـ عن تأويلها، فقال له: حتى أسأل العالم، ثم ذهب، فأتاه فقال: "يا محمد: إن الله يامرك أن تصل من قطعك، وتعطى من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.... إلخ». ا هـ: الشفا، فصل: وأما الحلمُ والاحتمال ... إلخ.

#### [ حمطایا ]:

أخرج أبو نعيم من طريق أبى عمر الزاهد (١): حدثنا [ثعلب، حدثنا [(7)] ابن الأعرابي، حدثنا] (٢) المفضل، عن الشعبى، عن ابن عباس - رضى الله عنهما ـ أنه كان يسمى في الكتب القديمة: «أحمد، ومحمد، والماحي، والمقفى، ونبى الملاحم، وحمطايا، وفارقليطا (٣)، وماذ، ماذ» (٤).

(۱) هو الإمام الأوحد العلامة اللغوى المحدث أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب.

ولد سنة ٢٦١ هـ.

وقع لى أربعة أجزاء من حديثه، منها . . . . عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت بين يدى الساعة بالسيف؛ حتى يعبد الله وحده . . . » إلخ.

مات أبو عمر في ذي القعدة سنة ٣٤٥ هـ. ١ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥/ ٨٠٥-١٥١٠.

(٢) ما بين القوسين المعكوفين [ثعلب . . . النح] ساقط من «ب».

(٣) في «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/١٥١ و«بارقليطا» بدل «فارقليطا». و«البارقليطا، والبارقليطا، والفارقليطا» اسم النبي ﷺ في الإنجيل.

قال ابن قتيبة: «فأذكر النبى ﷺ في الإنجيل. قال المسيح للحواريين: أنا أذهب، وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه؛ إنما هو كما يقال له، وهو يشهد على، وأنتم تشهدون؛ لأنكم من قبل الناس، وكل شيء أعده لكم يخبركم به».

قال: وفي حكاية يوحناً عن المسيح أنه قال: الفارقليط لايجيئكم ما لم أذهب، فإذا جاء وبّخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع به يكلمكم، ويسوسكم بالحق، ويخبركم بالغيوب والحوادث.

قال حكاية أخرى: «إن الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي باسمى، وهو يعلمكم كل شيء». وقال: «إنى سائل أبي أن يبعث إليكم فارقليطا آخر يكون معكم إلى الأبد يعلمكم كل شيء».

وفى حكاية أخرى: إن البشير ذاهب، والفارقليط من بعده يجيء لكم بالأسرار، ويفسر لكم كل شيء، وهو يشهد لى كما شهدت، فإنى أجيئكم بالأمثال، وهو يأتيكم بالتأويل.

قال ابن قتيبة: وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة، وإنما اختلفت لأن من نقل الإنجيل عن المسيح عدة.

فمن هذا الذي هو روح الحق، لايتكلم إلا بما يوحى إليه؟ ومن العاقب للمسيح، والشاهد له بأنه قد بلغ؟

ومن الذى أخبر بالحوادث فى الأزمنة مثل خروج الدجال، وظهور الدابة، وطلوع الشمس من مغربها وأشباه هذا؟ . . . إلخ». أهـ: الوفا بأحوال المصطفى للإمام ابن الجوزى ١١٧١، ١١٨ طبع المؤسسة السعدية بالرياض.

(٤) (ماذ، ماذ) قال الحفاجي في نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض ٢/ ٢٠٥، ٢٠٤: «ومن أسمائه ﷺ في الكتب السالفة: «ماذ، ماذ» ومعناه: طيب طيب، وروى: «موذ، = قال أبو عمر: سألت بعض من أسلم من اليهود عنه فقال: معناه: يحمى الحرم، ويمنع الحرام.

وضبطه صاحب (١) الغريبين (٢): بكسر الحاء وسكون الميم، وتقديم الياء وألف بعدها طاء مهملة وألف، فقال: «حمياطا» وفسره بحامى الحرم.

= موذ؛ واميذ، ميذ؛ والأول هو الذي صح روايته عن المصنف، والثاني ذكره العزفي، وقال: إنه السمه علي في صحف إبراهيم.

وذكر الثالث وقال: إنه اسمه على التوراة، وهو بميم مفتوحة وألف غير مهموزة، وذال معجمة ساكنة كما في المقتفى، وقال: إنه ينبغى ضم ذاله لأنه اسم غير منصرف للعلمية والعجمة، وتقديره: أنت ماذ ماذ، أو: يا ماذ، ونقل الشهاب الحجازى الأديب شيخ السيوطى نقلا عن السهيلى أن ميمه مضمومة وألفه مهموزة بين الواو والألف، وقال: إنه سمعه من بعض أحبارهم، والظاهر أنه تكرار للتأكيد، أو المراد أنه طيب في نفسه، أو في دنياه، وطيب في صفاته، وآخرته، وكونه اسما واحدا مثل «مرمر» أو مركب خلاف الأصل. وقيل: إن داله مهملة.

وفى (شرح رسالة الكندى) المنسوب للغزالى: أنه سمع ممن أسلم من أحبار اليهود، وأنه فى التوراة إشارة لمحمد على قوله لإبراهيم: إنى قد استجبت لك فى إسماعيل، وأنا أباركه وأعظمه بد (ماذ ماذ) وهو محمد من طريق العدد، لأن فيه ميمين فى مقابله، وباء موحدة وألفين ودالين باثنى عشر وهو عدد الحاء والدال من «محمد» وهذا يقتضى أن داله مهملة، وهذا مما لم يذكره أحد من أرباب الحواشى والشروح، ومما قاله التلمسانى من أنه يحتمل أن يكون مأخوذا من «الماذى» وهو العسل الأبيض لحلاوته فى ذاته وصفاته، أو «الماذى» بمعنى الدرع يكون مأخوذا من «الماذى» وهو العسل الأبيض لحلاوته فى ذاته وصفاته، أو «الماذى» بعنى الدرع قط، اهد: نسيم الرياض فى شرح الشفا للقاضى عياض/ لأحمد شهاب الدين الخفاجى المصرى ٢/ ٥٠٤، ٢٠٤. تصوير دار الكتاب العربى. بيروت.

(۱) «صاحب الغريبين» هو: العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروى الشافعي اللغوى المؤدب.

أخذ علم اللسان عن الأزهري.

توقى في السادس من شهر رجب سنة ١٠١هـ. اهـ: سير أعلام النبلاء ١٧/١٤٦، ١٤٧.

(۲) و الختاب الغريبين الله هو في الجمع بين غريبي القرآن والحديث، رتبه على حروف المعجم على وضع لم يسبق فيه، وجمع ما في كتب من تقدمه، فجاء جامعا في الحسن، إلا أنه جاء الحديث متفرقا في حروف كلماته، فانتشر، فصار هو العمدة فيه، ومازال الناس بعد يتبعون أثره الهد. كشف الظنون ٢/٢٠٦.

قال ابن دحية: ومعناه: أنه حمى الحرم مما كان فيه من النُّصُب (١) التى تعبد من دون الله، والزنى والفجور. وضبطه شيخنا الإمام الشَّمنى: «حَمَّطَايًا» بفتح الحاء والميم المشددة وطاء مهملة بعدها ألف فمثناة تحتية فألف.

### [ حم عَسق ] (٢):

ذكرهما ابن دحية.

[۱/۲۹] ونقل الماوردي في تفسيره (۳): عن جعفر بن محمد أنهما من أسماء النبي ﷺ وقال ابن دحية في قول/ الكميت (٤):

# وجدنا لكم في آل «حمّ» آية

آل «حم» هنا آل محمد عَلَيْة .

[ الحميد ]<sup>(ه)</sup>:

ذكره ابن دحية.

(١) «النصب»: ما كان ينصب ليعبد من دون الله. ١ هـ: المعجم الوسيط.

(٢) وعن ﴿ حَمَّ عَسَقَ ﴾ انظر ﴿ السَّمَّ، . . . ﴾ من حرف الألف.

(٣) في تفسيره: «النكت والعيون» قال: «حم» فيه خمسة أوجه:

الأول: أنه اسم من أسماء الله أقسم به. قاله ابن عباس \_ رضى الله عنه \_.

الثاني: أنه اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة.

الثالث: أنها حروف مقطعة من اسم الله الذي هو «الرحمن». قاله سعيد بن جبير،. وقال: (الحر، حمّ، نّ) هو الرحمن.

الرابع: هو محمد ﷺ قاله جعفر بن محمد.

الخامس: فواتح السور. قاله مجاهد. ١ هـ: (النكت والعيون) ١٤١/٥ طبع دار الكتب العلمية، مراجعة السيد عبد المقصود، نسخة مكتبة المسجد النبوى. ٢١٢/٣.

(٤) «الكميت» هو ابن زيد الأسدى، مقدم شعراء وقته. م أ ن مهري عند الفرندة، و مار حدة الباقر، وعنه والبة به الجمال، وأبان به

روى عن الفرزدق، وأبى جعفر الباقر، وعنه والبة بن الحباب، وأبان بن تغلب، وحفص القارى. قال ابن عساكر: ولد سنة ٦٠هـ ومات سنة ١٢٦هـ. ١ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبى ٥/ ٣٨٨.

(٥) الالحميد»: ذكره القاضى عياض فى الشفا ١/ ٢٣٦ فقال: وسمى النبى محمد أو أحمد . . . إلخ . وقال الصالحى فى السبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٥٢: "فعيل بمعنى حامد، أو محمود صيغة مبالعة من الحمد، وهو الثناء، أى: الذى حمدت أخلاقه، ورضيت أفعاله، أو الحامد لله تعالى بما لم يحمده به حامد، أو الكثير المحامد . . . إلخ» . ١هـ: "سبل الهدى الرشاد».

### [ الحنيف ] (١):

ذكره ابن دحية، قال ـ تعالى: \_ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ (٢). والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى الدين الحق (٣). وقيل: المسلم. وقيل: الحاج.

وروى أحمد حديث «بعثت بالحنيفية السمحة»(٤).

### [ الحيى ا(٥):

أخرج الدارمي عن سهل بن سعد، قال: «كان رسول الله على حَيِياً لا يَسْلُ مَن سها إلا أعطى» (٦).

(۱) «الحنيف»: الماثل إلى دين الإسلام الثابت عليه، من «الْحَنَف» محركا، أو المائل عما عليه العامة إلى طريق الحق والاستقامة، أو المستقيم، قال - تعالى -: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [سورة النحل، من الآية: ١٢٣] جوز بعضهم جعل ﴿ حَنِيفًا ﴾ حالاً من الضمير العائد عليه ﷺ وهو الطّاهر - قال في النهاية: حديث «خلقت عبادي حنفاء» أي: طاهرين من المعاصى، لا أنهم كلهم مسلمون، لقوله - تعالى -: ﴿ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ﴾ [سورة التغابن، من الآية: ٢]، اهم: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ٢/١٥٤.

(٢) سورة يونس، من الآية: ١٠٥.

(٣) في «ب» «دين الحق» وكلاهما صحيح.

(٤) انظر مسند الإمام أحمد ٥/٢٦٦.

وانظر الطبقات لابن سعد ١/١/ ١٢٨.

وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٣١٢، ٣/ ٤٨٩، ٤/ ١٧٨، ٥٠٩، ٥/ ٢٥٤.

وانظر تاریخ بغداد ۷/ ۲۰۹.

وانظر الدر المنثور للسيوطي ١/١٤، ٢٤٩.

- (٥) «الحيى» ـ بمهملة وتحتيتين ـ: الكثير الحياء، وهو انقباض النفس وانكفافها عن القبائح. ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٥٢.
  - (٦) الحديث أخرجه الدارمي في سننه (باب في سخاء النبي ﷺ) بلفظه عن سهل بن سعد. وأخرجه أبو الشيخ في اكتاب أخلاق النبي ﷺ » ص ٤٠ بلفظه: عن سهل بن سعد.

### حرف الخاء (١)

#### [ الخاتم ] و[خاتم النبين ]:

جمع بينهما ابن دحية (٢)، وفي التنزيل ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَد مِن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (٣) وتقدم في حديث جبير «أنا محمد، وأنا أحمد، والحاشر، وإلماحي، والحاتم» (٤).

[4/٢٩]

[ الخازن لمال الله ](٥):

ذكره ابن دحية أخذا مما أخرجه أحمد: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه

(١) «الخاء»: هو الحرف السابع من حروف الهجاء، ومخرجه أدنى الحلق إلى الفم، وهو مهموس رخو. ا هـ: المعجم الوسيط (الخاء).

(٢) وذكرهما الحافظ السخاوى في «القول البديع . . . » ص٧٤ منفصلين، باسم «خاتم النبيين» و«الخاتم».

(٣) سورة الاحزاب، من الآية: ٤٠. وعن «خاتم تم النبيين» انظر اسم «إمام المتقين».

(٤) انظر مقدمة الإمام السيوطى فى أول الكتاب. وعن اسم «خاتم النبيين» قال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/٤٥٣: «وذكر العلماء فى حكمة كونه خاتم النبيين أوجهًا، منها:

ـ أن يكون الخاتم بالرحمة. ومنها:

ـ أن الله ـ تعالى ـ أراد أن لا يطول مكث أمته تحت الأرض إكراما له. ومنها:

ـ أن أطلعنا على أحوال الأمم الماضية، فجعلت أمته آخر الأمم؛ لئلا يطلع أحد على أحوالهم تكريما له. ومنها:

- أنه لو كان بعده نبى لكان ناسخا لشريعته، ومن شرفه أن تكون شريعته ناسخة لكل الشرائع غير منسوخة؛ ولهذا إذا نزل عيسى ـ عليه السلام ـ فإنما يحكم بشريعة نبينا عليه لا بشريعته لأنها قد نسخت . . . إلخ ١ . ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٥٣.

(٥) «الخارن لمال الله» قال الصالحى: قال النووى: معناه: خازن ما عندى، أقسمُ ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، والأمور كلها بمشيئة الله». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٥٣، ٤٥٤.

قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «والله ما آتيكم من شيء، ولا أمنعكم، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت»(١).

[ الخاشع ]<sup>(۲)</sup> و[الخاضع ]<sup>(۳)</sup>:

ذكرهما ابن دحية.

قال الأزهرى: التخشع لله: التذلل، قال: والخضوع قريب من الخشوع، إلا أن الخشوع في البدن والصوت والبصر، والخضوع في القلب<sup>(٤)</sup>.

وفي الصحاح: «الخضوع: التطامن والتواضع»(٥).

وقال العقشيرى: «اتفقوا أن محل الخشوع: القلب» قال: «وهو قريب من التواضع».

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ٢/ ٣١٤ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أصنع حيث أمرت».

<sup>(</sup>٢) \*الخاشع» الخشوع في اللغة: السكون، قال الأزهري: التخشع: التذلل. تهذيب اللغة للأزهري / ١٥٢/١.

وفي المحكم لابن سيده: خشع الرجل: رمي ببصره إلى الأرض. . .

وقال الحسن: الخشوع: الخوف الدائم الملازم للقلب.

وقال الجنيد: هو تذلل القلوب لعلام الغيوب.

وقال محمد بن على الترمذى: الخاشع: من خمدت نيران شهواته، وسكن دخان صدره، وأشرق نور التعظيم من قلبه، فماتت شهواته، وحَيى قلبه، فخشعت جوارحه.

قال القشيرى: واتفقوا على أن محل الخشوع القلب، وهو قريب من التواضع. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) و«الخاشع» و«الخاضع» ذكرهما أيضا الإمام السخاوي في القول البديع ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) قال الأزهرى في تهذيب اللغة ١٥٢/١: «.... والخشوع» قريب من الخضوع إلا أن الخشوع في البدن، والإقرار بالاستخذاء، والخشوع في البدن، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَخَشَعَتِ الأَصُواتُ للرَّحْمَن ﴾ [سورة طه، الآية: ١٠٨]. ا هـ: تهذيب اللغة بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر الصحاح للجوهري (خضع) ١٢٠٤/١.

### [ الخبير ]<sup>(۱)</sup>:

ذكره القاضى عياض وابن دحية أخذا من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ الرَّحْمَنُ فَاسْئُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٢) قال القاضى: قال بكر بن العلاء (٣): المأمور بالسؤال [٠٣/١] غير النبى ﷺ ، والمسئول / الخبير هو النبى ﷺ قال: وهو مما سماه الله تعالى به من أسمائه ، ومعناه في حقه ـ تعالى ــ: المطلع بكنه الشيء ، العالم بحقيقته . وقيل: المخبر ، والنبى ﷺ خبير بالوجهين ؛ لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون علمه ، وعظيم معرفته ، ولأنه مخبر لأمته بما أذن له في إعلامهم به » . ١ هـ .

#### [ الخطيب ](٤):

ذكره الطيبي في شرح المشكاة.

(۱) انظر الشفا للقاضى عياض ٢٣٨/١، ٢٣٩ «فصل فى تشريف الله ـ تعالى ـ بما سماه به من أسمائه الحسنى، ووصفه به من صفاته العلا».

(٢) سورة الفرقان، من الآية: ٥٩.

(٣) و «بكر بن العلاء» هو العلامة: بكر بن محمد بن العلاء أبو الفضل القشيرى البصرى المالكي. سمع «الموطأ» من أحمد بن موسى السامى، وسمع من أبى مسلم الكجى، وحكى عن سهل التسترى.

وصنف التصانيف في المذهب المالكي، وسكن مصر.

ومؤلفه في الأحكام نفيس، وألف في الرد على الشافعي، وعلى المزى والطحاوى، وعلى أهل القدر.

حدث عنه الحسن بن رشيق، وعبد الله بن محمد بن أسد القرطبي، وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس، وآخرون.

توفى فى شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. ا هـ: سير أعلام النبلاء للذهبى 10/ ٣٣٧، ٣٣٨ ترجمة رقم: ٣١٦.

وانظر حسن المحاضرة للسيوطي ٢٥٦/١.

(٤) ذكره الطيبى فى شرح مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، للإمام حسين بن محمد بن عبد الله الطيبى (كتاب الفضائل والشمائل) باب أسماء النبى على الله الطيبى (كتاب الفضائل والشمائل) باب أسماء النبى عبد الله الطيبى عبد الغفار مع آخرين، طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية / باكستان.

### [خطيب النبيين ](١):

ذكره ابن دحية، وتقدم في حديث الدارمي  $(\Upsilon)$  «وأنا خطيبهم إذا أنصتوا»  $(\Upsilon)$ .

#### [ الخليل ] و[ خليل الله ] و[ خليل الرحمن ]:

أخرج أحمد: عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله»(٤).

وقد اختلف فى تفسير<sup>(٥)</sup> الخلة واشتقاقها، فقيل: الخليل: المنقطع إلى الله./ وقيل: المختص بالله، وقال بعضهم: أصلها الاستصفاء، وقيل: [٣٠٠] الخليل: الفقير المحتاج المنقطع، من الخلة: وهى الحاجة.

وقال ابن فورك (٦): الخلة: صفاء بالمودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. قال القائل:

وانظر جامع الترمذي، رقم ٣٦٥٩ ورقم ٣٣٦٠

<sup>(</sup>۱) في حديث الشفاعة «كنت إمام النبيين وخطيبهم» أي: مقدمهم وصاحب الكلام دونهم، والخطيب: الحسن الخطبة، . . . وهي مشتقة من الخطب، وهو الشأن؛ لأن العرب إذا دهمهم أمر اجتمعوا وخطبت السنتهم فيه، أو من المخاطبة؛ لأنه يخاطب فيه بالأمر والنهي، أو من الاخطب، وهو: ذو الألوان من كل شيء؛ لأنها تشتمل على فنون الكلام» اهد: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٥٤.

وفي شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٨: الخطيب الأنبياء الوكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر اسم «الأكرم». واسم «أكرم ولد آدم».

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم في اسم «أكرم ولد آدم».

<sup>(</sup>٤) انظر مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن مسعود) ١/ ٣٧٧، ٤٣٩، ٤٣٩، ٤٦٣. وانظر صحيح البخاري مع الفتح ٥/٤.

وانظر صحيح مسلم (الفضائل) باب رقم ١، أحاديث أرقام: ٢، ٣، ٤، ٥، ٧.

<sup>(</sup>٥) قال القاضى عياض فى الشفاء ٢١٢/١: «اختلف فى تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل: الخليل: المنقطع إلى الله الذى ليس فى انقطاعه إليه ومحبته له اختلال، وقيل: الحليل: المختص، واختار هذا القول غير واحد. وقال بعضهم: أصل الخلة: الاستصفاء، وسمى إبراهيم ـ عليه

السلام ـ خليل الله؛ لأنه يوالى فيه ويعادى فيه، وخلة الله له: نصره، وجعله إماما لمن بعده . . . إلخ ماذكره عياض في الشفا، وهو كثير ومفيد فليرجع إليه من أراد.

وانظر في معنى «الخلة» أيضا شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٨

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي» ١/ ٥٥٥، ٥٥٦.

<sup>(</sup>٦) «ابن فورك» تقدم التعريف به.

قد تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الروح منى . . ولذا سُمِّى الْخَلِيلُ خليلا فإذا ما نطقت كنت الغليلا(١).

#### [ خليفة الله ]:

ذكره ابن دحية وقال: [ذكره أبو زكريا يحيى بن عائذ وقال] (٢): "إن الملائكة سمته بذلك ليلة ميلاده (٣) انتهى. وفي حديث الإسراء قول الأنبياء له: «فنعم الأخ ونعم الخليفة، وحياك (٤) الله من أخ ومن خليفة (٥).

[ خير العالمين  $3^{(7)}$  و[ خير خلق الله  $3^{(7)}$  و[ خير الْبَرِيَّةِ  $3^{(7)}$  و[ خير الأنبياء ] و[ خير هذه الأمة  $3^{(9)}$ :

(١) ذكر البيتين القاضى عياض فى الشفا ١/٢١٤ (فصل) فى تفضيله بالمحبة والخلة وفيه «وبذا سمى . . . . إلخ» بدل (ولذا سمى . . . ».

و (الغليل) قال صاحب الصحاح: الغُلَّةُ: حرارة العطش، وكذلك الغليل، يقول منه: غل الرجل، يغل، غلا، فهو مغلول ـ على مالم يسم فاعله ـ.

(۲) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

(٣) تسمية الملائكة له ﷺ ليلة ميلاده \_ وهو قول أبى زكريا \_ لم أعثر عليه فى المصادر المتوافرة لدى.

(٤) قوله: (وحياك) في (ب) (وحياه).

(٥) قوله: «فنعم الأخ ونعم الخليفة ... إلخ» جزء من حديث أخرجه الطبرى في تفسير أول الإسراء، بلفظ: عن أبي هريرة ـ أو غيره شك أبو جعفر ـ قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ ... ثم صعد به إلى السماء فاستفتح، فقيل: من هذا يا جبريل؟ فقال: محمد، قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: «حياه من أخ ومن خليفة ... إلخ».

قال ابن كثير: رواية أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ وهى مطولة جدا فيها غرابة. ١ هـ: تفسير أبن كثير، أول سورة الإسراء ٥/ ٣٦ ـ ٣٣. بتصرف.

وانظر الشفاء للقاضى عياض ١٧٦/١ فصل فى تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة

(٦) «خير العالمين، خير خلق الله» أي: طرا. ذكرهما معا ابن دحية، وذلك من الأحاديث المشهورة والآثار، ومعناهما واحد. ا هـ: شرح الزرقاني على المواهب ١٢٩/٣ بتصرف.

(٧) «خير البرية» ذكره السخاوى في القول البديع ص٧٤، والمراد بالبرية، الخلق. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٩.

(٨) «خير الأنبياء» أي: أفضلهم. ذكره السخاوي في القول البديع ص ٧٤.

(٩) «خير هذه الأمة» أخذه ابن دحية من حديث البخارى الذى أخرجه فى صحيحه ـ فتح البارى ـ (٩) «خير هذه الأمة» أخذه ابن دحية من حديث البخارى الذى أخرجه فى صحيحه ـ فتح البارى ـ (كتاب النكاح) باب كثرة النساء ١١٣/٩ رقم: ٥٠٦٩ بلفظ: «. . . عن سعيد بن جبير ٠٠٠٠ الحديث. . انظره فى الأصل الذى ذكره السيوطى.

[1/٣١] أخرج البخارى: عن سعيد بن جبير قال: قال لى ابن عباس: تزوج ١٠/٣١] فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ـ يعنى النبي ﷺ [1/٣١] در الله(١)] (٢).

(١) «خيرة الله» ـ بكسر الحاء وسكون التحتية ـ: المختار.

وقال الجوهرى فى الصحاح: يقال: محمد «خيرة الله من خلقه». و«خيرة» بالتسكين، أى: مختاره ومصطفاه، أو بفتح الحاء مع سكون التحتية، ومعناه: أفضل الناس، وأكثرهم خيرًا. اهم: شرح الزرقاني على المواهب ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ناسخ نسخة ١ أ ١ ذكر اسم «خيرة الله» في حرف الدال. وهذا من أخطاء النسخ.

### حرف الدال(١)

#### [ دار الحكمة ]:

أخرج الحاكم في المستدرك عنه (٢) مرفوعا: «أنا دار الحكمة وعلى المبها» (٣).

#### [ الداعي ]:

[ذكره الطيبي، أي: الذي يدعو الناس إلى الإيمان والإسلام](٤).

(۱) حرف الدال: هو الحرف الثامن من حروف الهجاء، ومخرجه من طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا، وهو مجهور شديد، ويبدل باطراد من تاء الافتعال وفروعه إذا كانت الفاء زايا، كازداد، وازدجر، أو ذالا معجمة كاذكر، أو دالا مهملة مثلها كادّرا، وادّفع. اهـ: المعجم الوسيط.

(Y) لفظ «عنه» ساقط من «ب».

(٣) حديث الحاكم في المستدرك (المناقب) ٣/ ٥٧ بلفظ: «أنا مدينة العلم...».

أما حديث «أنا دار الحكمة ... إلخ» فقد قال عنه السخاوى في المقاصد الحسنة: رواه الترمذي في المناقب من جامعة ٥/ ٥٩٦ رقم: ٣٧٢٣، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهما عن على \_ رضى الله عنه \_ عن النبي علي قال: «أنا دار الحكمة ...» الحديث.

قال الدارقطنى فى العلل: إنه حديث مضطرب غير ثابت. وقال الترمذى: إنه منكر، وكذا قال شيخه البخارى، وقال: إنه ليس له وجه صحيح.

وقال ابن معين فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد: إنه كذب لا أصل له . . . النع ١ . ه .: المقاصد الحسنة للسخاوي ص١١٥، ١١٥ بتصرف.

وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ٣/ ٤٦ رقم: ٢٨٠٤.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٩.

(٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

#### [ داعى الله ]<sup>(۱)</sup>:

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَدَاعيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنهِ ﴾ (٢) وقال ـ تعالى ـ: ﴿ أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّ

<sup>(</sup>۱) «داعى الله» ذكره الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ٣/ ٤٥٨ وقال: سمى به عليه لأنه يدعو الناس إلى طاعة الله ـ تعالى ـ وبحثهم عليها . . . إلخ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية ٤٦. والمراد بالآية ﴿وَدَاعِيا إِلَى اللّهِ ﴾ أى: إلى توحيده وعبادته. و﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ أى: بتيسيره وتسهيله، فاستعير الإذن لذلك لترتبها عليه؛ لأن الدخول في حق الرسول متعذر متعسر، فإذا وجد الإذن سهل وتيسر، وفي ذلك إيذان بصعوبة ماحمله من التبليغ، ودعاء أهل الشرك إلى التوحيد، وهو أمر في غاية الصعوبة . . . إلخ». اهـ: «سبل الهدى والرشاد» الصالحي ١٨٥١.

انظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف من الآية: ٣١ ومن الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الب، الجاءت،

<sup>(</sup>٥) لفظ «داعيا» ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٦) ني (ب،: «فقال».

<sup>(</sup>٧) الحديث اخرجه البخارى في صحيحه ـ فتح البارى ـ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ إلخ ٢٤٩/١٣ رقم: ٧٢٨١ بلفظ: . . . حدثنا ـ أو سمعت ـ جابر بن عبد الله يقول: «جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل =

#### [ الدامغ]:

أخرج الطبراني (١) عن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ أنه كان يعلم الناس الصلاة على النبى عَلَيْكُم يقول: قولوا: «اللهم [ دَاحِي ](٢)

= فيها مأدبة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا: أولُّوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعض، إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: الدار الجنة، والداعى محمد عَلَيْكُ فمن أطاع محمدا عَلَيْنَ فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، تابعه قتيبة عن ليث عن خالد، عن سعيد بن أبى هلال، عن جابر: خرج علينا النبى عَلَيْنَ .

وانظر كتاب الأدب من صحيح البخارى ـ رحمه الله ـ حديث: «مثلى ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها ... إلخ».

(۱) الحديث ذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" ١/٣٧١ رقم: ٣٧ بلفظ: وقال أبو محمد في حديث على \_ رضى الله عنه \_: إن سلامة الكندى قال: كان على يعلمنا الصلاة على النبى ويسلانه اللهم داحى المدحوات . . . » إلى قوله: "ماضيا على نفاذ أمرك" وزاد بعدها: "حتى أورى قبسا لقابس، وأنار علما لحابس، آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، موضحات الأعلام، وناثرات الأحكام، ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخاون علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك نعمة، ورسولك بالحق رحمة، اللهم أفسح له مفتسحا في عدلك، أو عدنك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، له مهنات غير مكدرات، من فوز ثوابك المحلول، وجزل عطائك المعلول، اللهم أعل على بناء البانين بناءه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتم له نوره، واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة، مرضى المقالة، ذا منطق عدل، وخطة فصل، وحجة برهان عظيم. وقال: يرويه يزيد بن هارون، عن نوح بن قيس، عن سلامة الكندى. ١ هـ: غريب الحديث لابن قتيبة ١٣٧١٨.

وذكره أيضا الإمام السخاوى في «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص ٤٤، طبع المكتبة العلمية بالمدينة النبوية.

(۲) ما بين القوسين المعكوفين «داحي» ساقط من «ب» وكانت في أصل المخطوط « أ » «ادحي». والمراد به «دحي الدحوات» قال ابن قتيبة: المراد: باسط الأرضين، وكان عز وجل عنطها ربوة، ثم بسطها، قال عبل ذكره من ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها ﴾ [النازعات، الآية: ٣٠] وكل شيء بسطته ووسعته فقد دحوته، ومن هذا قيل لموضع بيض النعامة: «أُدُحِيُّ لأنها تدحوه للبيض، أي: تسطه وتوسعه. اهد: غريب الحديث لابن قتيبة ١/٣٧٤.

قوله: «بارئ المسموكات» أى: خالق السموات، وكل شيء رفعته وأعليته فقد سمكته، وسمك الحائط والبيت: ارتفاعه. قال الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بني لنا . . . بيتا دعائمه أعز وأكرم.

ا هـ: غريب الحديث لابن قتيبة ١/٣٧٤.

وانظر القول البديع للسخاوي أيضا، وقد تم تصويب بيت الشعر منه.

الْمَدُحُوَّاتِ، وبارئ المسموكات، وجبار (۱) القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها: اجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك، ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق، الفاتح لما أغلق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ (۲) جَيْشاتِ الأباطيل كما حمل فاطلع (۳) بأمرك في طاعتك مستوفزا في مرضاتك، وغير نكل (٤) في إقدام، ولاواه (٥)

(١) قوله: «جبار القلوب على فطرتها ...» إلى قوله: «شقيها وسعيدها».

قال ابن قتيبة في غريب الحديث: «من قولك: جبرت العظم فجبر: إذا كان مكسورا فلأمته وأقمته، كأنه أقام القلوب وأثبتها على مافطرها عليه من معرفته والإقرار به، شقيها وسعيدها، «ولم أجعل جبارا» ها هنا من: أجبرت فلانا على الأمر: إذا أدخلته فيه كرها وقسرته ...إلخ» اهد: غريب الحديث لابن قتيبة ١/٤٧٤.

وانظر القول البديع للسخاوي ص ٩٩.

- (۲) قوله: «دامغ جيشات الأباطيل» قال ابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ٣٧٤: «يريد المهلك لما نجم وارتفع من الأباطيل، وأصل الدمغ من الدماغ، كأنه الذي يضرب وسط الرأس فيدمغ ـ أي: يصيب الدماغ ـ ومنه قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾ [الأنبياء: يصيب الدماغ ـ ومنه قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾ [الأنبياء: ما الله عنه والدماغ مقتل، فإذا أصيب هلك صاحبه، والمجيشات، مأخوذ من جاس الشيء: إذا ارتفع، وجاش الماء: إذا طما، وجاشت النفس. اهد: غريب الحديث لابن قتيبة وانظر القول البديع للسخاوي ص ٩٩.
- (٣) قوله: «كما حمل فاضطلع» قال ابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ٣٧٥: هو «افتعل» من الضلاعة، وهي القوة، ويقال: فلان مضطلع بحمله: إذا كان قويا عليه، والضلاعة: العظم، ومن الأضلاع أخذ ذلك؛ لأن الجنبين إذا عظما قوى البعير على الحمل. ١هـ: غريب الحديث.

وانظر القول البديع للسخاوي ص ٩٩.

- (٤) فى غريب الحديث «بغير نكل فى قدم» قال ابن قتيبة ١/ ٣٧٥: «النكل: النكول، يقال: نكل ينكل عن الأمر نكولا، هذا المشهور. ونكل ينكل نكلاً قليلة، والقدمُ: التقدم، قال أبو ريد: يقال: رجل قَدَم: إذا كان شجاعا، وكأن القدم يجوز أن تكون بمعنى التقدم، وبمعنى المتقدم. اهد: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٣٧٥.
  - وانظر القول البديع للسخاوي ص ٩٩.
  - (٥) في غريب الحديث لابن قتيبة «ولا وهي في عزم».

وفي القول البديع للسخاوي ص ٩٩: «ولا وهن» بدل «ولاواه في اعتزام» وكلاهما صحيح.

في اعتزام، داعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك . . . ١٥٠٠.

الدامغ: من دمغته: إذا أصبت دماغه.

وَالْجَيْشَاتُ: جمع جَيْشَةٍ، وهي المرتفعة؛ فكأنه أراد المهلك لما نجم وارتفع من الباطل»(٢).

[ دعوة إبراهيم الشهين القلام النبيين القلام القلام

[٣٢] [ الدليل ] (٥) [ أي: الدال إلى الخير / ] (٦).

(۱) الحديث ذكره أيضا الإمام السخاوى في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، في الباب الأول في الأمر بالصلاة على رسول الله على سعد الأول في الأمر بالصلاة على رسول الله على صلاحة من تهذيب الآثار له، وأبو جعفر أحمد بن سنان في مسنده، وعنه يعقوب بن شيبة في أخبار على \_ رضى الله عنه \_ وابن فارس، وابن بشكوال هكذا موقوفا بسند ضعيف. وقد قال الهيثمى: إن رجاله رجال الصحيح؛ لكن أعله بأن رواية سلامة عن على مرسلة. انتهى

وأخرجه النخشبي في العاشر من «الحسنانيات» وقال: لا يعرف سماع «سلامة» من على. والحديث مرسل.

وقال ابن كثير: هذا مشهور من كلام على \_ رضى الله عنه \_.

وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث.

وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى المشهور في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي على النبي إلا أن في إسناده نظرًا.

وقد قال الحافظ المزى: «سلامة الكندى» هذا ليس بمعروف، ولم يدرك عليا، كذا قال والعلم عند الله تعالى.

وهو عند ابن عبد البر من طريق أبى بكر بن أبى شيبة بسئد فيه من لم يعرف بنحوه، وزاد فى آخره: «اللهم اجعلنا سامعين مطيعين، وأولياء مخلصين، ورفقاء مصاحبين، اللهم بلغه منا السلام، واردد علينا منه السلام». اهـ: القول البديع للسخاوى ص ٤٤، ٤٥.

(٢) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ١/٣٧٤.

وانظر القول البديع للسخاوي ص ٩٩.

- (٣) تقدم الحديث بلفظ «أنا دعوة أبي إبراهيم . . . إلخ» .
- (٤) ٥) ذكرهما الإمام السخاوى في القول البديع ص ٧٤.
  - (٦) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

### حرف الذال(١)

#### [ الذُّكُرُ]:

ذكره العزفى وابن دحية، وقالا: لأنه شريف فى نفسه (٢) مُشَرِّفٌ عَيْرَهُ، مخبر (٣) عنه به (٤)، فاجتمعتا.

قلت: وفي تفسير ابن جرير في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَكُو اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَكُو اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَكُو اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الذال: هو الحرف التاسع من حروف الهجاء، مخرجه من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا وهو مجهور رخو. ١ هـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «شريف في يقينه» بدل «شريف في نفسه».

<sup>· (</sup>٣) «مخبر عنه» وضع فوقها «عن الله».

<sup>(</sup>٤) قوله: «به» وضمع فوقها: «أى: بالذكر وهو القرآن».

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، من الآيتين، ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٦) و «الذكر» ــ بسكون الكاف ــ: القوى الشجاع الأبى، أو الثناء والشرف، قال العزفى: لأنه شريف فى نفسه مشرف لغيره، يخبر عنه، فاجتمعت له وجوه الذكر الثلاثة: هو شرف هذه الأمة... قال جماعة: هو محمد ﷺ وقيل: جبريل، فـ ﴿ رسولا ﴾ عليهما حال أو بدل من (ذكرا) وقيل: القرآن، فـ ﴿ رسولا ﴾ بدل من (ذكر) بتقدير مضاف ــ يعنى ــ ﴿ ذكرا رسولا ﴾ أى: صاحب ذكر، أو نعت لذا المقدر، ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٥٩.

وانظر شرح الزوقاني على المواهب ٣/ ١٢٩، ١٣٠.

وانظر الرياض الأنيقة للسيوطى ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) قال القرطبي في تفسيره (تفسير سورة الطلاق) ١٧٤/١٨:

<sup>&</sup>quot;والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد ﷺ ا هـ: تفسير القرطبي.

#### الذَّكَّالُ اللَّهُ عَالُ اللَّهُ عَالُ اللَّهُ عَالُ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَل مع على اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

أخرج ابن ماجه: عن عائشة \_ رضى الله عنها «أن رسول الله عليه عليه كل [أحيانه]»(٢).

[ ذو الحوض المورود ] (٣). و[ ذو الخلق العظيم ] (٤).

و [ ذو الصراط المستقيم  $1^{(a)}$ . و[ ذو المعجزات  $1^{(7)}$ . و[ ذو المقام المحمود $1^{(V)}$ .

(۱) "الذكار" صيغة مبالغة، والمراد: كثير الذكر، وكثرة ذكره لربه ودعواته، في يقظته ومنامه، وحركاته وسكناته، وقيامه وقعوده، وكل أحواله: معلوم مشهور. ا هـ: "سبل الهدى والرشاد" للصالحي ١/٤٥٩، ٤٦٠.

(۲) فی نسخة « أ ، ب» «أصابه» وتم التصویب من سنن ابن ماجه.
 والحدیث أخرجه ابن ماجه فی سننه (کتاب الطهارة) باب ذکر الله ـ عز وجل ـ علی الحلاء،
 والحاتم فی الحلاء ۱/ ۱۱۰ رقم: ۲، ۳.

(٣) انظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٠.

و «الحوض» هو نهر وعده الله لنبينا على ألجنة كما ورد في حديث مسلم عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله على آنفا سورة، فقرأ و بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر له حتى ختمها. قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: هو نهر وعدنيه ربى فى الجنة، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتى، فيقال: إنك ما تدرى ما أحدث بعدك». هـ: صحيح مسلم، (كتاب الصلاة) باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة براءة \_ التوبة \_ 1/ ٣٠٠٠ رقم: ٤٠٠ بتصرف.

(٤) «ذو الحلق» \_ بضم الحاء واللام \_ قال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [سورة القلم، الآية: ٤].

(٥) الذو الصراط المستقيم، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ صِرَاطِ اللَّه ﴾ [سورة الشورى، من الآيتين، ٥٢، ٥٣].

(٦) «ذو المعجزات» أى: الكثيرة الباهرة. والمعجزات؛ جمع معجزة، وهي: الأمر الخارق للعادة . . . . . إلخ. انظر جماع أبواب معجزاته \_ عليه الصلاة والسلام \_ في «سبل الهدى والرشاد» للصالحي، وغيره.

(٧) «ذو المقام المحمود» هو الشفاعة على المشهور . . . إلخ» . ا هـ: شرح الزرقاني على المواهب
 ٣/ ١٣٠ .

و [ ذو الوسيلة ] (١). و [ ذو القوة ] (٢) قال \_ تعالى \_ : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١) ذَى قُوَّةً عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٣). وأخرج الإسماعيلى في كريمٍ (١) معجمه، والطبراني : عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ / : «فضلت على الناس بأربع: بالسماحة، والشجاعة، وكثرة الجماع، وشدة البطش (٤).

وأخرج ابن سعد عن مجاهد وطاوس قالا: «أعطى رسول الله ﷺ قوة أربعين رجلا في الجماع»(٥).

وأخرج الحارث بن أسامة: عن مجاهد قال: «أعطى رسول الله ﷺ قوة أربعين رجلا، كل رجل من أهل الجنة»(٦).

<sup>(</sup>۱) «ذو الوسيلة» والوسيلة: هي أعلى درجة في الجنة، فعيلة من «وسل إليه»: إذا تقرب، وتطلق على المنزلة العلية كما في مسلم: «ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون هو» [مسلم الصلاة ٢٨٩/١ رقم ٢١]. اهـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٠ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «ذو القوة» قال القاضى عياض فى الشفا ۱/ ۲٤٠: «ومن أسمائه ـ تعالى ـ القوى، وذو القوة المتين، ومعناه: القادر، وقد وصفه الله ـ تعالى ـ بذلك فقال: ﴿ ذَى قوة .. ﴾ الآية. قيل: محمد. وقيل: جبريل». ١هـ: الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٤٠ «فصل فى تشريف الله ـ تعالى ـ عالى ـ عالى سماه به من أسمائه الحسنى . . . إلخ».

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير، الآيتان، ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب منه فى الخصائص ٨/ ٢٧٢ بلفظ: عن أنس قال: «فضلت . . . » الحديث، وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط. وإسناده رجاله موثقون.

<sup>(</sup>٥) الإمام ابن سعد في الطبقات ١/ ٣٧٤ ذكر حديث «مجاهد» مستقلا عن حديث طاووس، فحديث مجاهد أخرجه في باب (ذكر ما أعطى رسول الله على من القوة) بلفظ: ... عن ليث عن مجاهد قال: «أعطى رسول الله على والله على الله الله على الله

وحديث «طاووس» أخرجه في نفس الباب ١/ ٣٧٤ بلفظ: عن عمر، عن ابن طاوس، عن طاوس، على طاوس، على طاوس قال: «أعطى النبي على قوة أربعين رجلا في الجماع». ١ هـ: طبقات ابن سعد ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) حديث مجاهد تقدم.

وأخرج الترمذى فى الشمائل: عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: «ما رأيت أحدا أسرع فى مشيه من رسول الله ﷺ كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث»(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذى في الشمائل المحمدية، باب (ما جاء في مشية رسول الله على الفظ: «ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله على كأن الشمس تجرى في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته . . . » الحديث. اهـ: الشمائل للترمذي بحاشية المواهب اللدنية للشيخ البيجوري، ص ٢٦. طبع الحلبي.

وقال الشيخ البيجورى: فيه «الن لهيعة» قال الذهبى: ضعفوه. وقال بعضهم: خلط بعد احتراق كتبه، وضعفه النووى في التهذيب». ا هـ: شرح الشمائل للشيخ البيجورى، ص ٧٦. وانظر شرح المواهب للزرقاني ٣/ ١٣٠.

### حرف الراء(١)

### [ الراضى ا<sup>(٢)</sup>:

ذكره ابن دحية أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (٣).

### [ الراغب ا<sup>(١)</sup>:

ذكره ابن دحية، وكأنه مأخوذ من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِلْكَىٰ [٢ / ٣٣] رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ (٥). قال ابن مسعود/: أي: فاجعل رغبتك إليه دون من

(۱) «حرف الراء» هو الحرف العاشر من حروف الهجاء، وهو صوت مجهور مكرر، ومن الأصوات المتوسطة [المائعة] ويصدر من طرف اللسان لحافة الحنك الأعلى عدة مرات. ا هــ: المعجم الدسيط.

(۲) فى « أ » «الرّضى». والراضى: اسم فاعل من الرضاء، ورضا العبد: أن يرضى بما يجرى به قضاء الله ـ تعالى ـ ورضا الرب على العبد: أن يراه مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه، وفى هذه الحالة يرضى عنه ويثيبه. ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٦٢ بتصرف.

(٣) سورة الضحى، الآية: ٥.

وعن المراد من الآية انظر كتب التفسير .

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٠.

(٤) «الراغب»: اسم فاعل من «رغب إليه» ـ كسمع ـ: ابتهل وتضرع، أو سأل.
قال ابن مسعود: أى: اجعل رغبتك إليه. وقال غيره: ارغب إليه وسله حاجتك، وقيل: تضرع
إليه راهبا من النار، راغبا في الجنة». ا هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٠، ١٣١ [ذكر
ذلك في تفسير الآية رقم ٨ من سورة الشرح].

(٥) سورة الشرح، الآية رقم: ٨.

سواه من خلقه، وقرئ (١) ﴿ فَرَغُبْ ﴾ من الترغيب. والاسم منه الرَّغَبُ. [ الرافع الله على الل

ذكرهما ابن سيد الناس، والعزفى وقال: لأنه رفع قوما ووضع آخرين، ووضع الأشياء مواضعها ببيانه.

### [ راكب البراق ](٤):

ذكره القاضى عياض وابن دحية.

وأخرج الترمذى: عن أنس ـ رضى الله عنه ـ عن النبى ﷺ: «أَتى بالبراق ليلة أسرى به مُلْجَمًا مسرجا، فاستصعب (٥) عليه، فقال له جبريل: أبحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فأرفض عرقا(٢)»(٧).

<sup>(</sup>١) «وقرأ ابن أبي علية «فَرَغُب» من الترغيب، والاسم منه: الرغب». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٢٣٨.

وانظر تفسير القرطبي ٢٠/ ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) «الرافع» في السيرة النبوية (عيون الأثر، في فنون المغازى والشمائل والسير) للإمام محمد بن عبد الله بن يحيى بن سيد الناس (ت سنة ٧٣٤هـ) ٢/٩٩٨.

وهو الذي رفع به قدر أمته، وشرفوا باتباع ملته، وهو من أسمائه تعالى، ومعناه: الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد، ويخفض الكافرين بالإبعاد. ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن سيد الناس ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) الراكب البراق، ذكره عياض في الشفا الفصل في أسمائه علي الم ١٣٤/١ . . . إلخ الم ٢٣٤/١ . . .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فاستصعب ...» إلخ، قال الشمنى فى حاشية الشفا ١٣/١: «قيل: استصعابه لبعد عهده بالأنبياء لطول الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام وقيل: لأنه لم يذلل قبل ذلك، ولم يركبه أحد، والقول الأول مبنى على أن الأنبياء عليهم السلام ركبوه قبل النبي على أن الأنبياء والقول الثانى مبنى على أنه لم يركبه أحد قبل النبي على ذلك خلاف، وقيل: استصعابه تيها وزهوا بركوب النبي على أنه لم يركبه أحد قبل النبي على الشفا.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب التفسير) ٥/ ٢٨١ رقم: ٣١٣١ بلفظه: عن أنس ـ رضي الله عنه.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٧) حول هذا الاختلاف انظر التعليق السابق رقم: ٥.

وقد اختلف: هل اختص عَلَيْكِ بركوبه، أو ركبه غيره من الأنبياء؟

[ راكب البعير ] (١) و[راكب الناقة ] (٢) و[ راكب النجيب ] (٣) و[ راكب النجيب ] (٤) والجمل ] (٤):

(۱) «راكب البعير» عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: «. . . يركب البعير، ويلبس الشملة . . . » إلخ. ا هـ: أسماء الرسول عليه ومعانيها لابن فارس، ص ٣١.

وروى ابن عساكر في تاريخه (تهذيب تاريخ دمشق) للشيخ بدران، في ترجمة (تُبِع). ٣٣٦/٣ بلفظ: عن ابن عباس، عن أبى بن كعب أنه قال: لما نزل «تبع» المدينة . . . فقال له سامول اليهودى: «أيها الملك: إن هذا بلد يكون إليه مهاجر . . . . قال «تبع»: وما صفته؟ قال: « . . . . في عينيه حمرة، يركب البعير . . . » إلخ .

وقال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٣١: هو من أسمائه في الكتب السابقة . . . . . . هـ: شرح المواهب.

- (٢) «راكب الناقة» قال ابن عساكر: «قال ابن إسحاق: سار «تبع» الأول إلى الكعبة فأراد هدمها . . . وذكر لهم قول الملك، فقالوا للوزير: اعلم أن شرف هذا البيت، وشرف هذه البلدة ـ المدينة النبوية ـ بسبب هذا الرجل الذي يخرج، ويقال له: محمد، إمام الحق، صاحب القضيب، والناقة، والتاج، والهرارة . . . . وصاحب القرآن، والقبلة، وصاحب اللواء، والمنبر، يقول: لا إله إلا الله . . . . » إلخ . ١هـ: تهذيب تاريخ دمشق للشيخ بدران، ترجمة (تبع) ٣٣٣٣،
  - (٣) (١٥) النجيب، المراد به: النفيس في نوعه. انظر الشفا للقاضي عياض ١/ ٢٣٤.
    - (٤) انظر (راكب الناقة).
- (٥) الإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروى عنه مروياته، أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه.
- وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين . . . والذي رجحه العلماء أنها جائزة، يروى ويعمل بها . . . . » إلخ. ا هـ: ألفية السيوطي في علم الحديث ص ١٣٠، ١٣١ بشرح الشيخ أحمد شاكر \_ رحمه الله \_ طبع دار المعرفة: بيروت.
- (٦) قال ابن الجورى في الوفا ١١٦/١: «وفي شعيا: قيل لي: قم نظارا فانظر، ما ترى فخبر به، قلت: أرى راكبين مقبلين، أحدهما على حمار، والآخر على جمل، يقول أحدهما للآخر: سقطت بابل وأصنامها المنجرة، قال: قصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح، فإذا كان صاحب الحمار هو المسيح فلم لا يكون محمد علي صاحب الجمل؟! أو ليس هو بركوب الجمل أشهر من المسيح بركوب الحمار؟! . ١هما: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجورى ١١٦/١.

وأخرج البيهقى فى الدلائل: عن مقاتل بن حيان (١) قال: "أوحى الله إلى عيسى ابن مريم: جِدَّ فى أمرى ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول (٢)، إنى خلقتك من غير فحل، فجعلتك آية للعالمين، فإياى فاعبد، وعلى فتوكل، بلغ من بين يديك أنى أنا الله الحق القائم الذى لا أزول: صدقوا بالنبى الأمى العربى، صاحب الجمل والمدرعة والتاج (٣) والنعلين والهراوة (٤)، الجعد الرأس، الصامت الجبين، المقرون الحاجبين، الأنجل (٥) العينين، الأهدب (٦) الأشفار، الواضح الخدين، الكث اللحية، عرقه ووجهه كاللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه (٧).

قال ابن عساكر: «إن قيل: لم خص بركوب الجمل، وقد كان يركب

<sup>(</sup>۱) النبطى ـ بفتح النون الموحدة ـ أبو بسطام البلخى الحزاز ـ بمعجمة وزاءين منقوطتين ـ صدوق فاضل، أخطأ الأردى في زغمه أن وكيعا كذبه، وإنما كذب الذي بعده. روى له مسلم والأربعة. ا هـ: تقريب ص ٥٤٤ رقم ٦٨٦٧.

<sup>(</sup>٢) «البتول من النساء»: العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله. ١هـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٣) «التاج» المراد به العمامة.

انظر تهذیب تاریخ دمشق، ترجمة «تبع» ۳/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٤) «الهراوة»: هي العصا.

انظر تهذيب تاريخ دمشق، ترجمة «تبع» ٣/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْأَنْجُلُ \* فعلها ﴿ نَجُلُا: اتسعت عينه وحسنت، فهو أنجل. ا هـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٦) االأهدب،: من طال هدب عينيه: ا هم: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة، باب صفة رسول الله على التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب ١ / ٣٧٨ ، ٣٧٩ بلفظه ، وفيه زيادة بعد قوله: « . . . ريح المسك ينفح منه وهى: «كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجرى فى تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته، تجرى كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شئن الكف والقدم، إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر، وينحدر فى صبب، ذو النسل، وكأنه أراد الذكور من صلبه . اهد: دلائل النبوة للبيهقى، نسحة مكتبة المسجد النبوى رقم

۲۱۹ ب. ی. د

[1/٣٤] الفرس والحمار؟ وبالهراوة \_ وهي العصا \_/ وقد كان غيره من الأنبياء عسكها؟ فالجواب: أن المعنى بهما يعرف أنه من العرب لامن غيرهم؛ لأن الجمل مركب للعرب مختص بهم، لاينسب لغيرهم من الأمم. والهراوة كثيرا ما تستعمل في ضرب الإبل. قال كُثيرٌ (١)في صفة (٢) البعير:

ينو خ ثم يضرب بالهراوى . . فلا عرق لديه ولا نكير (٣)

فهما كنايتان عن كونه عربيا. اه.

لطيفة: كان له علي جمل يسمى «عسكرا»(٤).

[ الرحمة ] و[ رحمة الأمة ] و[ رحمة العالمين ]

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٥) قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: «هو رحمة للمؤمنين وللكافرين إذا عرفوا ما أصاب الأمم المكذبة من قبلهم من تعجيل العذاب» (٢)

<sup>(</sup>۱) هو: كُثَيْرُ عزة، من فحول الشعراء، وهو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعى ...». ۱ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الب، الضرب، بدل اصفة،

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب (هرا).

<sup>(</sup>٤) روى ثابت بن قاسم ـ فى دلائله ـ عن عبد الملك بن عمير ـ رضى الله عنه ـ قال: كان اسم جمل رسول الله علي العسكرا». اهـ: اسبل الهدى والرشاد» للصالحى ٧/ ٩٠٤ لقاحه وجماله علي .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) قال سعيد بن جبير: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: كان محمد ﷺ رحمة لجميع الناس ممن آمن به وصدق به، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الحسف والغرق». ١هـ: تفسير القرطبي، سورة الأنبياء، الآية: ٧ - ١ - ٢١/ ٣٥٠.

[ و ] (۱) قال السمرقندى (۲): «العالمين» (۳) يعنى الإنس والجن. وفي الشفاء: «حكى أنه ﷺ قال لجبريل: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: كنت أخشى العاقبة فأمنت أشيء؟ قال: الله \_ عز وجل \_ على / بقوله: ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ (۲) مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ (٥).

وقال أبو بكر بن طاهر: "زين الله [ محمدا ]<sup>(٦)</sup> بزينة الرحمة، وكان وجوده رحمة، وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، وحياته رحمة، ومماته رحمة، ومماته رحمة، ومماته رحمة، كما قال ﷺ: "حياتي خير لكم ومماتي خير لكم الكم»(٨).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين [ و ] ليست في «ب».

 <sup>(</sup>۲) هو: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندى البلخى، لقب بالفقيه، وهو لقب اشتهر به، وهو يدل على أنه وصل في علم الفقه مرتبة عظيمة لايدانيه فيها أحد من معاصريه.

لم يعرف العام الذي ولد فيه على جهة التحديد، ولكنهم ذكروا أن مولده كان بين: ٣٠٠، ٣٠٠ واختلف كذلك في تاريخ وفاته، فقيل: ٣٨٣، أو ٣٨٥، أو ٣٩٣هـ. ا هـ: الجواهر المضية ٣/ ٤٤٥ رقم: ١٧٤٣.

وانظر دائرة المعارف الإسلامية ١/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) يقول السمرقندى في تفسيره: «يعنى ما بعثناك يا محمد إلا رحمة للعالمين ـ يعنى ـ نعمة للجن والإنس». ا هـ: تفسير السمرقندى، المسمى بحر العلوم ٢/ ٣٨٢ طبع دار الكتب العلمية، نسخة مكتبة المسجد النبوى رقم. ٢١٢/٣

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من «ب». م. س. ت

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير، الآيتان: ٢٠، ٢١. وقوله: ﴿حكى . . . إلخ؛ في الشفاء ١٧/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٧) قول أبي بكر بن طاهر في «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٦٤.

<sup>(</sup>٨) الحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الحارث عن أنس، ورمز له بالضعف.

قال المناوى فى فيض القدير: قال الحافظ العراقى فى المغنى: إسناده ضعيف، أى: وذلك لأن فيه خراش بن عبد الله ساقط عَدَمٌ، وما أتى به غير أبى سعيد العدوى الكذاب، وقال ابن حبان: لا يحل كُتُبُ حديثه إلا للاعتبار، ثم ساق له أخبارا هذا منها، ورواه البزار باللفظ المزبور من حديث ابن مسعود، وقال الحافظ العراقى: ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد بن أبى رواد وإن خرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائى ضعفه بعضهم. انتهى. فأعجب للمصنف =

وكما قال: «إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا [ وذخرا ] وسلفا»(١).

#### [ رحمة مهداة ]:

ذكره ابن دحية أخذا مما أخرجه الحاكم: عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس: إنما أنا رحمة مهداة» (٢) ولفظ الطبراني: «بعث[ت] (٣) رحمة مهداة» (٤).

قال ابن دحية: معناه أن الله بعثنى رحمة للعباد لايريد بها عوضا؛ لأن المهدى إذا كانت هديته عن رحمة لايريد بها عوضا.

<sup>=</sup> أى السيوطى \_ كيف عدل العزو لرواية مجمع على ضعف سندها، وأهمل طريق البزار، مع كون رجاله رجال الصحيح، ووقع له \_ أعنى المؤلف السيوطى \_ فى تخريج الشفا أنه عزا الحديث للحارث من حديث بكر بن عبد الله المزنى، وللبزار، وأطلق تصحيحه، وليس الأمر كما ذكر ١ هـ: فيض القدير للمناوى، شرح الجامع الصغير للسيوطى ١٠١ وتم: ٣٧٧٠. وعزاه السيوطى أيضا فى الجامع الكبير \_ نسخة قولة \_ ص ٥٠٥ بلفظه إلى أبى نصر الحسن بن محمد اليونارنى فى معجمه، وإلى ابن النجار عن أنس.

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل لابن عدى ٢/ ٤٩٦، وميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٣٠٥ ولسان الميزان لابن حجر ٦/ ٨٥٣/٦.

وما بين القوسين المعكوفين [ وذخرا ] من نسخة «ب».

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان) ١/ ٣٥ بلفظه: عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما . . . إلخ ، ووافقه الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل « أ » والحديث بكامله ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١٩٥/١ بلفظ: «بعثت رحمة . . . إلخ» وقال: لم يروه عن الأعمش إلا مالك بن سعيد.

وقال الهيثمى في مجمع الزوائد ٨/ ٢٥٧: رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح. وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢٩٩.

وانظر الطبقات لابن سعد ١/١ / ١٢٨.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣١.

### [ الرءوف ا (١) [ الرحيم ا (١):

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾(٢).

[٥٣/٢] قال ابن فورك: / أعطاه الله هذين الاسمين من أسمائه. والرأفة أشد من الرحمة وأبلغ منها.

قال ابن دحية: «وخاصيتها أنها لدفع المكاره والشدائد، والرحمة طلب المحاب» (٣). ولهذا قدمت الرأفة عليها، وفي حديث شق صدره: فقال

قال القاضى عياض فى هذا: «فاعلم أن الله ـ تعالى ـ خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم من أسمائه، كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم، وإبراهيم ـ عليه السلام ـ بحليم، ونوح ـ عليه السلام ـ بشكور، وعيسى ويحيى ـ عليهما السلام ـ ببر، وموسى ـ عليه السلام ـ بكريم وقوى، ويوسف ـ عليه السلام ـ بحفيظ عليم، وأيوب ـ عليه السلام ـ بصابر، وإسماعيل ـ عليه السلام ـ بصادق الوعد، كما نطق بذلك الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم، وفضل نبينا محمدا عليه بأن حلاه فى كتابه العزيز، وعلى السنة أنبيائه بعدة كثيرة . . . إلخ. الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٣٦.

وقال الزرقانى فى شرح المواهب: «الرءوف»: شديد الرحمة، و«الرحيم» يريد الخير لهم، و«رءوف» فعول من الرأفة، وهى لغة: أرق من الرحمة؛ إذ هى رقة القلب، والرأفة: شدة الرحمة وأبلغها. قاله أبو عبيدة . . . إلخ». ا هـ: شرح الزرقانى على المواهب ١٦٥/٣ .

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>۱) «الرءوف، الرحيم»: ذكرهما القاضى عياض فى الشفا، فصل فى تشريف الله ـ تعالى ـ مما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى، فقال: «ومن أسمائه تعالى: الرءوف الرحيم، وهما بمعنى متقارب، وسماه فى كتابه بذلك فقال: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة التوية، من الآية: ١٢٨] الشفا ٢٣٧/١

وهذه التسمية من الكرامة التي خلعها على رسوله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر قبول ابن دحية هذا في شرح الزرقاني على المواهب ١٦٥/٣ وقال غيره - أى غير ابن دحية ..: «الفرق بينهما: أن الرأفة إحسان مبدؤه شفيقة المحسن، والرحمة إحسان مبدؤه فاقة المحسن، ١ هـ: الزرقاني على المواهب،

لصاحبه: «أفلق صدره [ففلق](۱) صدری فیما أری بلا ألم ولا وجع ولادم، فقال: أخرج منه الغل والحسد، وأدخل فیه الرأفة والرحمة، فأخرج علقة رمی بها، وأخرج شیئا مثل الفضة فأدخله فیه، وقال: هذه الرأفة والرحمة، ثم قمت فجئت بغیر ما غدوت من رحمتی للصغیر، ورأفتی علی الکبیر (7) رواه المحاملی (7) فی أمالیه (3) من حدیث أبی بن کعب.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المعكوفين من «ب» وفي النسخة الأم « أ » «فقال» وهذا من أخطاء النسخ، وما في «ب» يقتضيه المقام.

<sup>(</sup>۲) أخرج عبد الله بن أحمد في "(وائد الزهد" عن أبي بن كعب أن أبا هريرة قال: يا رسول الله: ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله على جالسا وقال: "لقد سألت أبا هريرة. إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر إذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها في خلق قط، وثياب لم أجدها على أحد قط، فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى لا أجد لأخدهما مسلما، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما: أفلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع. فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرحمة والرأفة، فإذا مثل الذي خرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمني وقال: اغد سالما، فرجعت أغدو بها رقة على الصغير، ورحمة للكبير". ١ هـ: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٨/ ٨٤٥ تفسير الآية الأولى من سورة الشرح.

<sup>(</sup>٣) "المحاملي" - بفتح الميم والحاء المهملة، والميم بعدها الألف وفي آخره اللام - هذه النسبة إلى المحامل التي يحمل فيها الناس على الجمال إلى مكة: هو القاضى الإمام العلامة المحدث الفقيه الثقة المسند أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل البغدادي المحاملي، مصنف السنن.

ولد ـ رحمه الله ـ في أول سنة ٢٣٥ هـ.

أملى مجالس عدة، وأملى مجلسا في ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٣٣٠هـ، ثم مرض فمات بعد أحد عشر يوما . . . إلخ. ١هـ: سير أعلام النبلاء لللهبي ١٥/ ٢٦١، ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) و«الأمالى»: هو جمع الإملاء، وهو أن يقعد عالم ويجلس حوله تلامذته بالمحابر والقراطيس - الأوراق \_ فيتكلم العالم بما فتح الله \_ سبحانه وتعالى \_ عليه من العلم، ويكتبه التلامذة، فيصير كتابا، ويسمونه «الإملاء» و«الأمالى» وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين، وأهل العربية وغيرهم في علومهم . . . . ويسمى عند الشافعية بالتعليق . ١ هـ: كشف الظنون ١٦٦٦١.

وأخرجه أحمد بنحوه (١).

وأخرج ابن أبى حاتم: عن عكرمة قال: قال رسول الله على: جاءنى جبريل فقال لى: يا محمد: إن ربك يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال/ قد [٣٥/ب] أرسل معك، وأمره أن لا يفعل شيئا إلا بأمرك. فقال له ملك الجبال: إن شئت دمرت عليهم الجبال، وإن شئت رميتهم بالحصا، وإن شئت خسفت بهم الأرض. فقال: يا ملك: فإنّى أنى (٢) بهم لعل أن يخرج منهم ذرية يقولون: لا إله إلا الله. فقال [ملك] (٣) الجبال: أنت كما سماك ربك رءوف رحيم» (٤).

[ الرسول ] و[ رسول الله ]<sup>(٥)</sup>:

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ (١).

(١) مسئد الإمام أحمد (حديث محمد بن أبي بن كعب عن أبيه) ٥/ ١٣٩ بنحوه.

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب فى أول أمره وشرح صدره ٨/ ٢٢٢، ٢٢٣ بلفظ: عن أبى بن كعب أن أبا هريرة كان حريصا على أن يسأل رسول الله ﷺ..... الحديث.

وقال: رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله ثقات، وثقهم ابن حبان. ١ هـ: مجمع الزوائد.

(٢) «أَنِيَ» «أنيًا» وإنيَّ: تمهل وترفق. ١ هـ: المعجم الوسيط.

(٣) ما بين القوسين المعكوفين من «ب» وفي « أ » «تلك» وهذا من أخطاء النسخ.

(٤) حديث ابن أبى حاتم عن عكرمة ذكره الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ٢/ ٤٤٠ في سفر النبي ﷺ وقال: رواه ابن أبي حاتم مرسلا.

وانظر حدیث عائشة ـ رضی الله عنها ـ عن ملك الجبال فی الصحیحین، عند البخاری فی (كتاب بدء الخلق) ٦/ ٣١٣، ٣١٣ رقم: ٣٢٣١

وانظر طرفه فی حدیث رقم: ۷۳۸۹.

وعند مسلم ٣/ ١٤٢٠.

وانظر مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٣٥.

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي في سفر النبي ﷺ إلى الطائف ٢/ ٤٤٠.

وانظر الدر المنثور للسيوطي ٣/ ٢٩٧.

(٥) «الرسول، ورسول الله» ذكرهما الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٦٥ وقال الزرقاني. «رسول الله» كأنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه ﴾[سورة الفتح، من الآية: ٢٩].

(٦) سورة النساء، من الآية: ٧٩.

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (١) .

قال الأزهرى: «الرسول: الذي يبلغ أخبار من يبعثه»(٢).

وقال الواحدى: «الرسول: الذى أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل - عليه السلام \_ إليه عيانا ومحاورته شفاها، والنبى: الذى تكون نبوته إلهاما، أو مناما، فكل رسول نبى، وليس كل نبى رسولا"(٣).

قال النووى (٤): وفي هذا نقص؛ فإن ظاهره أن النبوة المجردة لا تكون النبوة المجردة لا تكون الرسول: النبي برسالة [ ملك ] (٥) وليس كذلك . / وقال الفراء: «الرسول: النبي المُحَدَّثُ الذي لم يرسل».

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، من الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) تهذیب اللغة لأبی منصور محمد بن أحمد الأزهری ۳۷۰هـ باب السین والراء (رسل) ۳۹۲/ ۳۹۱، ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) كلام الواحدى: «الرسول الذى أرسل ....» إلى قوله: «وليس كل نبى رسولا» ذكره الإمام السخاوى فى «القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع» ص ٣٠ فى «الفرق بين النبى والرسول».

<sup>(</sup>٤) كلام الإمام النووى: «وفى هذا نقص ...إلخ» ذكره الإمام السخاوى فى القول البديع، ص ٣٠، ٣١ فقال: «وقال النووى: فى كلام الفراء نقص؛ فإن ظاهره أن النبوة المجردة لا تكون برسالة ملك، وليس كذلك.

وحكى القاضى عياض قولا: أنهما مفترقان من وجه؛ إذ قد اجتمعا فى النبوة التى هى الاطلاع على الغيب، والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة بمعرفة ذلك، وحوز درجتها، وافترقا فى زيادة الرسالة التى للرسول، وهو الأمر بالإنذار والإعلام. قال: وذهب بعضهم إلى أن الرسول: من جاء بشرع مبتدأ، ومن لم يأت به نبى غير رسول، وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. وقيل: الرسول من كان صاحب معجزة، وصاحب كتاب، ونسخ شرع من قبله، ومن لم يكن مجتمعا فيه هذه الخصال فهو نبى غير مرسل، وقال الزمخشرى: الرسول من الأنبياء: من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه.

والنبى غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. كل هذه الأقوال قد حكاها المجد اللغوى . . . إلخ. ا هـ : القول البديع للحافظ السخاوى.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من « أ » وأثبتناه من «ب».

وقال الحليمي<sup>(۱)</sup>: "النبى: الموحى إليه بشرع، فإن انضاف إليه أمر بتبليغ الناس ودعائهم إليه فرسول، وهذا هو المشهور» وقيل: النبى: الموحى إليه المأمور بالتبليغ، فإن انضاف إليه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله فرسول»<sup>(۲)</sup>.

# [ رسول الراحة $1^{(9)}$ و[ رسول الرحمة $1^{(3)}$ و[ رسول الملاحم $1^{(0)}$ .

(۱) العلامة البارع رئيس أهل الحديث ببلاد ماوراء النهر أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد ابن حليم البخارى الشافعي الحليمي؛ نسبة إلى جده حليم.

ولد سنة ٣٣٨ هـ بجرجان، وحمل ونشأ ببخاري. وقيل: بل ولد ببخاري.

له تصانيف مفيدة، منها كتاب «المنهاج في شعب الإيمان» الذي اقتبس منه السيوطي.

وتوفی ـ رحمه الله ـ فی مدینة بخاری سنة ۴۰۳هـ. ۱ هـ: تذکرة الحفاظ للذهبی ۳/ ۱۰۳۰ ترجمة رقم: ۹۵۸.

وانظر طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٤٤٧.

(٢) قال الحليمى فى "كتاب المنهاج فى شعب الإيمان" ١/ ٢٣٩: ق. . . إن النبوة اسم مشتق من النبأ، وهو الخبر، إلا أن المراد به فى هذا الموضع خبر خاص، وهو الذى يلزم الله ـ عز وجل ـ به أحدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه عن غيره، ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهى ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد، فتكون النبوة على هذا: الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة التى ذكرتها، والنبى: هو المخبر بها، فإن انضاف إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه كان نبيا رسولا.

وإن ألقى إليه ما ذكرنا ليعمل به فى خاصة نفسه، ولم يؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبيا، ولم يكن رسولا، فكل رسول نبى، وليس كل نبى رسولا». ١ هـ: «المنهاج فى شعب الإيمان» للحليمى ١/ ٢٣٩ بتصرف.

(٣) «رسول الراحة» لما في رسالته من الراحة لعامة الناس، وهي لغة: روال المشقة والتعب. ١ هـ: «شرح الزرقاني على المواهب» ٣/ ١٣١.

(٤) "رسول الرحمة" هدفه واضح؛ لأن رسول الله ﷺ أرسله الله ـ تعالى ـ رحمة، وقد جاء تسميته في حديث موقوف على عبد الله بن مسعود، ذكره ابن ماجه في سننه. انظر اسم "إمام المتقين".

وقال ابن فارس في أسماء رسول الله ... ص ٣٥، ٣٦: "ومن أسمائه على الرحمة، قال الله \_ جل ثناؤه \_ : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ١٠١] ... والرحمة في كلام العرب: العطف والإشفاق؛ لأنه كأن بالمؤمنين رحيما كما وصفه ربه ﴿عُزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: ١٢٨]. ا هـ: أسماء رسول الله عَنتُهُ لابن فارس، بتصرف.

(٥) «رسول الملاحم»: جمع ملحمة \_ بفتح الميم \_: وهو موضع القتال؛ لأنه «أرسل بالجهاد والسيف». ١هـ: «شرح الزرقاني على المواهب» ٣/ ١٣١.

#### و [ رسول الملحمة ]:

ذكر الثلاثة الأول في الشفا.

وأخرج ابن سعد: عن مجاهد، عن النبى على قال: «أنا محمد، وأنا رسول الرحمة، أنا رسول الملحمة، أنا المقفى، والحاشر (١)، بعثت بالجهاد، ولم أبعث بالزراعة»(٢).

والملحمة: واحدة الملاحم، وهي موضع القتال والحرب؛ وذلك لأنه أرسل بالجهاد والسيف.

## [ الرشيد ا<sup>(٣)</sup> [ الرفيع الذكر ا<sup>(٤)</sup>:

ذكره ابن دحية أخذا/ من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٥) [٣٦/ب] أخرج أبو يعلى وابن حبان في صحيحه: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول: أتدري

<sup>(</sup>۱) في «ب» و«المجاهد» بدل «الحاشر».

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (ذكر أسماء الرسول ﷺ وكنيته) ١٠٥/١ بلفظ: عن مجاهد، عن النبي ﷺ قال: «أنا محمد، وأحمد، أنا رسول الرحمة، أنا رسول الملحمة، أنا المقفى، والحاشر، بعثت بالجهاد، ولم أبعث بالزراع». ١ هـ: الطبقات.

<sup>(</sup>٣) «الرشيد» قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٦٥: هو فعيل من «الرشد» بضم الراء وسكون الشين، وبفتحهما، والثاني أخص من الأول؛ فإنه يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والأول للأخروية فقط. وهو الاستقامة في الأمور، بمعنى راشد، أي: المستقيم، أو بمعنى المرشد، أي: الهادي، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة الشوري، من الآية: ٥٦] أي: ترشد إلى الدين القيم، قال عمه أبو طالب:

حليم، رشيد، عادل، غير طائش . . يوالي إلاها ليس عنه بغافل.

۱ هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) «الرفيع الذكر» معناه: العلى، أو رفيع الدرجات على غيره، أو رفيع الذكر، بمعنى: مرفوعه، أو رافع هذه الأمة بالإيمان بعد النخفاضهم بذل الكفر والعصيان...» ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٥٤.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الشرح، الآية: ٤.

كيف رفعت لك ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذُكر ْتُ ذكرت معى (1).

ا رفيع الدرجات ]: ذكره ابن دحية أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دُرَجَات ﴾ (٣) المراد به «محمد» ﷺ كما قاله مجاهد(٤).

[ الرقيب ](٥) [ ركن المتواضعين ]:

وقع في كتاب شعياء.

[ الرَّهُا [ بُ] ] (٢):

هو صيغة مبالغة من «الرهب» وهو الخوف.

(۱) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ الإحسان ـ (كتاب الزكاة) باب ذكر الإخبار عن تعداد النعم . . . . إلخ ١٦٢/٥ رقم: ٣٧٧٣ بلفظه عن أبي سعيد الحدري.

والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (كتاب علامات النبوة) باب عظيم قدره ﷺ ٢٥٧/٢ بلفظه عن أبي سعيد الحدري ـ رضى الله عنه ـ.

وقال: إسناده حسن.

(٣) سورة البقرة، من الآية: ٢٥٣.

(٤) «رفيع الدرجات» قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ٢٦٦/١: «ورفعه بما خصه به من بدائع الفضل التي لم تؤت لنبي قبله». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد».

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣١، ١٣٢.

(٥) «الرقيب» قال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ٢٦٦/١: «هو الذى يراقب الأشياء ويحفظها، «فعيل» بمعنى «فاعل» من المراقبة، وهى الحفظ.... أو العالم، ورسول الله ﷺ هو خير من حفظ دين الله .... إلخ». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» بتصرف.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٢.

(٦) ما بين القوسين المعكوفين [ ب ]، ساقط من «ب».

و«الرهاب»: فعال للمبالغة من الرَّهْبِ \_ بضم الراء وسكون الهاء، وبفتحها \_ وهو: الحوف، لامن الترهب؛ لأن أمثلة المبالغة لاتبنى غالبا إلا من الثلاثى المجرد، ولنهيه ﷺ عن الرهبانية، فلا يصف بها نفسه، وفي الحديث: «.... واجعلني لك شكارًا رَهَّابًا» «ولمعرفة الحديث انطر السم «الشكار».

### [ روح الحق ] و[ روح القدس ]:

ذكرهما ابن دحية، وقال: وردا في الإنجيل، وذكر الأول ابن العربي (١) والعزفي، والثاني القاضي عياض (٢).

ومعنى «روح القدس»: الروح المقدسة والطاهرة من الأدناس، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والحق: إما أن يراد به الله، وإضافة [۳۷] أو الروح إليه/ تشريف، كما سمى عيسى روح الله، فكذلك، أو يراد به النبى ﷺ وتكون الإضافة للبيان، أى: روح هو الحق.

<sup>(</sup>۱) «روح الحق» لم أعثر عليه في «عارضة الأحوذي» كتاب الأسماء ۲۷٤/۱۰ ولا في «كتاب القبس» في شرح الموطأ، وهما للإمام ابن العربي المعافري.

<sup>(</sup>٢) انظر الشفا للقاضى عياض ٢/٢٤٦، ٢٤٣ فصل (في تشريف الله ـ تعالى ـ له بما سماه من أسمائه الحسنى، ووصفه به من صفاته العلا).

# حرف الزاي (١)

#### [ الزاهد]:

ذكره ابن دحية، وقال: هو من أسمائه في الكتب المتقدمة (٢).

[ زعيم الأنبياء ] (٣).

## [ الزكى الأعلى القائد

ذكره ابن دحية، ومعناه: الطاهر، يقال: زكاه، أي: طهره.

(١) «الزاى»: هو الحرف الحادى عشر من حروف الهجاء، ومخرجه من بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا؛ وهو مجهور رخو، من حروف الصفير. ١هـ: المعجم الوسيط.

(۲) «الزهد»: خلاف الرغبة، وقيل: هو ترك الحرام؛ لأن الحلال مباح، وقيل: الزهد في الحرام واجب، وفي الحلال فضيلة، وقيل غير ذلك. روى الترمذي في (كتاب الزهد) باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ٥/ ٤٩٤، ٤٩٤ رقم: ٢٣٤ عن أبي ذر \_ رضى الله عنه \_ قال: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال؛ ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدى الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت أرغب فيها لو أنها بقيت لك». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . . إلخ. ١ هـ: سبل الهدى والرشاد للصالحي، بتصرف.

(٣) "الزعيم": الكفيل المحتمل للأمور، أو الضامن لأمته بالفوز يوم النشور. روى أبو داود بسند صحيح عن أبى أمامة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله على قال: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق". أخرجه أبو داود في (كتاب الأدب) باب في حسن الخلق ٥/ ١٥٠ رقم: ٤٨٠٠. اهم: "سبل الهدى والرشاد" للصالحي ١/٢٧١.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٢.

(٤) «الزكى»: الطاهر المبارك، من الزكاة، وهى النمو والطهارة، وقال سطيح فى وصفه على كما تقدم فى باب المنامات: «يقطعه رأى ملك ذى يزن ـ نبى ذكى الوحى من قبل العلى».

وأخذه ابن دحية من قوله \_ تعالى \_: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٥١].

قال السيوطى: هو أخذ غير صحيح؛ فإن الوصف من «زكى» «مزكى» لا «زكى» نعم الاسم المذكور صحيح في حقه على ومعناه: الطاهر، ويقال: زكاه، أى: طهره». ١ هـ: السبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٦١، ١٨٤،

#### [ المرمزمي ]:

ذكره ابن دحية، وقال: هو منسوب إلى زمزم، وهى سقيا الله لجده إسماعيل، فهو أولى من ينسب إليها(١).

# [ زَيْنُ من وَافَى القيامة ]:

ذكره القاضى عياض، وابن دحية، وهو في حديث الضب(٢).

(۱) «الزمزمي»: انظر «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٦٨.

(٢) حديث «الضب» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وغيره ٣٦/٦ بلفظ عن عمر ــ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على كان في محفل من أصحابه؛ إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضَبًّا، وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله، فلما رأى الجماعة قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الذي يذكر أنه نبي، فجاء فشق الناس، فقال: واللات والعزى، ما اشتملت أرحام النساء على ذي لهجة أبغض إلى منك، ولولا أن تُسكِّني قومي عجولا لعجلت عليك فقتلتك، فأقررت بقتلك عين الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم؛ فقال عمر: يا رسول الله: دعني أقوم فأقتله، فقال النبي على: «يا عمر: أما علمت أن الحكيم كاد أن يكون نبيا» ثم أقبل على الأعرابي فقال له: «ما حملك على أن قلت ما قلت؟ وقلت غير الحق فلم تكرمني في مجلسي» فقال الأعرابي: وتكلمني أيضًا \_ يقول ذلك استخفافا برسول الله ﷺ \_ واللات والعزى: لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب، وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدى رسول الله ﷺ فقال رسول الله علي «ياضب فأجابه بلسان عربي يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من أرفى القيامة . في الشفا ١/ ٣٠٩: من وافي القيامة . قال: «مَنْ تعبد يا ضب؟» قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه، قال رسول الله علي «فمن أنا ياضب؟» قال: أنت رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك، وخاب من كذبك. فقال الأعرابي: والله لا أتبع أثرًا بعد عين، والله لقد جئتك وما على وجه الأرض أحد أبغض إلى منك، وإنك اليوم أحب إلى من ولدى ووالدى، ومن عيني ومني، وإني لأحبك بداخلي وخارجي، وسرى وعلانيتي . . . إلخ». ا هـ: دلائل النبوة للبيهقي، باب (ما جاء في شهادة الضب لنبينا علي بالرسالة، وماظهر في ذلك من دلالات النبوة) ٦/ ٢٧

وقال البيهقى أيضا: وقد الحرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ ـ يعنى الحاكم ـ فى المعجزات عن أبى أحمد بن عدى، وكذلك رواه أبو نعيم فى الدلائل ص ٣٧٧ رقم ٢٧٥ عن أبى القاسم \_ الطبراني، ورواه أبو بكر الإسماعيلي.

قال البيهقى: وروى فى ذلك عن عائشة، وأبى هريرة، وماذكرناه هو أمثل أسانيده، لكنه ضعيف، والحمل فيه على «محمد بن على بن الوليد السلمى البصرى» ا هـ: دلائل النبوة =

# حرف السين (١)

## [ سابق ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره ابن دحية.

= والحديث ذكره القاضى عياض في الشفا، فصل (في الآيات في ضروب الحيوانات) ٣٠٩/١، ٣١٠.

وقال السيوطى في مناهل الصفا في تخريج الشفاء ص ١٣٠، ١٣٠: حديث عمر في الضب أخرجه الطبراني، والبيهقي . . . وأخرجه ابن عساكر من حديث على أيضا.

وقال ابن دحية: حديث الضب موضوع, ١ هـ: مناهل الصفا.

وفى ميزان الاعتدال للذهبى ٣/ ٢٥١ رقم: ٧٩٦٤ ترجمة (محمد بن على بن الوليد السلمى البصرى) قال: . . . . . روى البيهقى حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف، ثم قال البيهقى: الحمل فيه على السلمى هذا.

قلت \_ أى الذهبي \_: فإنه خبر باطل.

وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ٨/ ٢٩٤.

وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ٣٧٧.

(۱) هو الحرف الثانى عشر من حروف الهجاء، مخرجه من بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا، وهو مهموس رخو من حروف الصفير.

والسين المفتوحة: تدخل على المضارع فتخلصه للاستقبال، وتقرب وقوعه، ويقال لها: سين التنفيس، ومنه في التنزيل: ﴿ فَسَيَكُفُيكُهُمُ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ١٣٧] \_ ا هـ: المعجم الوسيط.

(٢) «السابق»: اسم فاعل، والمراد به المتقدم، وقد يستعار السبق لإحراز الفضيلة، ومنه قوله ـ تعالى \_: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ١٠] ومعناه: المخلص الذي سارع إلى طاعة مولاه، وشق الفيافي في طلب رضاه، أو السابق لفتح الجنة قبل الخلق. ا هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٢.

#### [ سابق العرب]:

[٣٧/ ب] أخرج الطبراني: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:/ «السّبّاقُ أربعة: أنا سابق العرب (١) .... الحديث.

## [ الساجد ]<sup>(Y)</sup>:

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ ﴾ (٣) وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (٤) .

## [ سبيل الله ]<sup>(ه)</sup>:

ذكره ابن دحية أخمذا من قوله من تعالى من ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن

(۱) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، في (ذكر وفاة صهيب \_ رضى الله عنه \_ ومن أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، في (ذكر وفاة صهيب \_ رضى الله عنه \_ قال رسول الله على المعباره) ١٨ ٢٤٨ رقم: ١٤ سابق المعرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبش».

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (كتاب الفضائل) باب فضائل صهيب ٩/ ٣٠٥ وقال: رجاله رجال الصحيح غير «عمارة بن زاذان» وفيه خلاف.

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ٣/٣٤ رقم: ٢٦٩٥ بلفظ: «أنا سابق العرب ٠٠٠» الحديث، وعزاه إلى الحاكم في المستدرك عن أنس ـ رضي الله عنه ـ ورمز له بالحسن.

قال المناوى في فيض القدير: ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي أمامة مرفوعا، بلفظ: «أنا سابق العرب إلى الجنة، وبلال سابق الحبش إلى الجنة، وسلمان سابق الفرس إلى الحنة» انتهى.

قال الزين العراقى: «حديث حسن \_ وقال الهيثمى: سنده حسن . . . النح» ا هـ: فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣/ ٤٣ .

(٢) «الساجد»: اسم فاعل، والمراد: الخاضع المطيع. ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ١٨٠٤.

(٣) سورة الإنسان، من الآية: ٢٥.

(٤) سورة الحجر، من الآية: ٩٨. والمراد: داوم على عبادتك وخضوعك معهم. ذكر ذلك الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ٤٦٨/١. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٣٣٠.

(٥) «سبيل الله»: الطريق الموصل إليه، والسبيل: الطريق الواضيح، وسمى به على لأنه الموصل إلى رضا الله تعالى، قال ـ تعالى ـ: ﴿ اللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [سورة محمد، من الآية: ١] أي: كتموا نعت محمد ». ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١٩٦١ بتصرف. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ١٣٣٣،

سَبِيلِ اللّه ﴾ (١) قال السدى: «هو محمد ﷺ أخرجه ابن أبى حاتم، ومعناه: أنه الطريق الموصل إلى الله، وذكر الغزالى فى الإحياء: «أن منزلة النبى ﷺ فى الجنة كمنزلة الوزير عند الملك، لا يخرج لأحد رزق ولارتبة ولادرجة إلا على يده».

# [ السراج المنير ]<sup>(۲)</sup>:

قال \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ﴾(٣) إلى قوله: ﴿ وَسِرَاجًا مُنِيراً ﴾ قال ابن دحية: «سمى سراجا لَإضاءة الدنيا بنوره، ومحو الكفر وظلامه بنوره». وقال غيره: سمى سراجا (٤)؛ لأن دينه يضئ بين الأديان كالسراج في الليلة المظلمة. وقيل /: لأنه يهتدى به إلى [٣٨] الإيمان، ومعرفة الله، كما يهتدى في الظلمة بضوء السراج.

وقال العزفى: قال علماؤنا: «إنما سمى سراجا؛ لأن السراج الواحد توقد منه السرج الكثيرة فلا ينقص ذلك من ضوئه شيئا، وكذلك سرج جميع الطاعات أخذت من سراج محمد عليه ولم ينقص ذلك من أجره شيئا»(٥).

## [ سر خطیلس ا<sup>(۲)</sup>:

ذكره العزفي وقال: هو اسمه باليونانية، ومعناه معنى «البرقليطس».

<sup>(</sup>١) سورة هود، من الآية: ١٩.

أخرج ابن أبى حاتم، و أبو الشيخ، عن السدى ـ رحمه الله ـ قوله ـ تعالى ـ: ﴿ اللَّهِ يَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه ﴾ [سورة الأعراف، من الآية: ٤٥]: هو محمد والله صدت قريش عنه الناس. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٤١٣/٤. بتصرف،

<sup>(</sup>٢) «السراج»: الحجة، أو الهادى،. أو المصباح، أو الشمس ... إلخ. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٤) قوله: «سمى سراجا» ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٥) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي.

<sup>(</sup>٦) انظر «سبل.....». وفي «ب» «سر خليطس».

## (1) [ mage ]

ذكره ابن دحية.

[ السميع ]<sup>(۲)</sup>. [ السلام ]<sup>(۳)</sup>:

ذكره العزفي وقال: لسلامته من النقائص.

[ السيد ]<sup>(3)</sup>:

ذكره الطيبي.

[ سيد ولد آدم ]<sup>(ه)</sup>.

و [ سيد المرسلين ](٦).

(۱) «سعيد»: فعيل بمعنى فاعل، من السعد؛ وسمى به ﷺ لأن الله تعالى أوجب له السعادة من القدم، وحقق لأمته السيادة على سائر الأمم. ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٧٠.

(٢) لم يذكره السيوطي في «الرياض الأنيقة».

- (٣) "السلام" أى: السالم من العيب، المنزه عن الريب، وهو فى الأصل: السلامة، وسمى به على السلامة هذه الأمة بل وغيرها بوجوده من العذاب، وأمنها من حلول العقاب، أو لسلامته من النقص والعيب، وبراءته من الزيغ والريب. ١ هـ: "سبل الهدى والرشاد" للصالحي ١/ ٤٧٠. وانظر شرح الزرقائي على المواهب ٣/ ١٣٣٠.
- (٤) «السيد»: ذكره الطيبى فى شرح مشكاة المصابيح (كتاب الفضائل والشمائل) باب أسماء النبى على السيد ولد المسلم المسل

و «السيد» قال النووى عنه: قال الهروى: «هو الذى يفوق قومه فى الحير. وقال غيره: هو الذى يفزع إليه فى النوائب والشدائد، فيقوم بأمرهم، ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنها. ١هـ: صحيح مسلم ٤/ ١٧٨٢ حاشية رقم: ٢.

وكما قال الصالحي ١/ ٤٣١ : «.... النبي على سيد بالصفات المذكورة».

- (٥) اسيد ولد آدم : أخرج مسلم عن أبي هريرة .. رضى الله عنه .. قال: قال رسول الله على: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع ». ١ هـ: مسلم (كتاب الفضائل) باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق ٤/ ١٧٨٢ رقم: ٢٢٧٨.
  - (٦) «سيد المرسلين»؛ ذكره ابن ماجه موقوفا على ابن مسعود. انظر اسم «إمام المتقين».

#### و[سيد الناس]:

فى حديث: «أنا سيد ولد آدم». وفى حديث الشفاعة فى الصحيح: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ....» الحديث بطوله/ فى مجئ الناس بعد [٣٨/ب] ترددهم إلى الأنبياء، وكلهم يقول: «نفسى نفسى ....(١)» قال بعضهم: «السيد»: الرئيس الذى يتبع إلى قوله، وقيل: الذى تلجأ الناس إليه فى حاجاتهم (٢).

(١) حديث «سيد الناس» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما:

فأخرجه البخارى مختصرا في (كتاب الأنبياء) باب قول الله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِه ﴾ [هود، من الآية: ٢٥] ٣٧١/٦ رقم: ٣٣٤٠ وفيه بعد قوله: «في صعيد واحد» «فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنومنهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألاترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي أا اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي!! اثنوا النبي عليه فيأتوني، فأسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد: ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطه، قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائره.

وذكر البخارى طرفه أيضا فى (الأنبياء) باب يزفون النسلان فى المشى، رقم ٤٣٦١. وانظر طرفه أيضا فى (كتاب التفسير) باب ﴿ فُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء، من الآية: ٣] وقد ذكر فيه جميع الأنبياء الذين ذهب إليهم الناس، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى عليهم السلام.

وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١٨٤/١ - ١٨٦ رقم: ٣٢٧ عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ.

وانظر سنن الترمذي رقم: ٢٤٣٤.

وانظر مسند الإمام أحمد ٢/ ٤٣٥، ٣٦، ٤٣٦. وانظر المستدرك للحاكم ٤/ ٥٧٣، ٦/ ٣٠. (٢) انظر التعليق الأسبق رقم: (٤) في الصفحة السابقة.

### [ سيف الله المسلول ]:

ذكره ابن دحية أخذا مما أخرجه الحاكم (١): أن كعبا أنشد النبى

(۱) أخرج الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة) قصة إسلام كعب بن رهير ٣/ ٥٨٢ \_ ٥٨٥ بلفظ: حدثني القاضي إبراهيم بن الحسين، ثنا إبراهيم بن المنذر، حدثني معن بن عيسى، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأوقصي، عن ابن جدعان قال: أنشد كعب بن زهير بن أبى سلمي رسول الله على في المسجد:

بأنّت سعادُ فقلبي اليوم مَتْبُولُ . . مُتيّمٌ عندها لم يُفْدَ مَكْبُولُ.

وحدثنا القاضى إبرهيم بن الحسن، ثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنى محمد بن فليح، عن موسى ابن عقبة قال: أنشد النبى ﷺ كعب بن زهير: بانت سعاد . . . . . في مسجد المدينة، فلما بلغ قوله: إن الرسول لسيف . . . . . البيت:

في فتية من قريش قال قائلهم . . ببطن مكة لما أسلموا زولوا

أشار رسول الله ﷺ بكمه إلى الخلق ليسمعوا منه، قال: وقد كان بجير بن زهير كتب إلى أخيه كعب بن زهير يخوفه ويدعوه إلى الإسلام، وقال فيها أبياتا:

من مبلغ كعبا فهل لك فسى التى . . تلوم عليها باطلا وهى أحزم الى الله لا العزى ولا اللات وحده . . فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يَوْم لا ينجو وليس بمفسلت . . من النار إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير \_ وهو لا شَيْءً \_ باطل . . ودين أبى سلمى على مُحرّم

قال الحاكم: هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامى، فأما حديث محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، وحديث الحجاج ذى الرقيبة فإنهما صحيحان، وقد ذكرهما محمد ابن إسحاق القرشى فى المغازى مختصرا، كما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد ابن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق (ح) وأخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه وقال ابن الفضل بن محمد بن عقيل الجراحى ـ واللفظ لهما ـ قالا: أنبأنا أبو شعيب الحرانى، ثنا أبو جعفر النفيلى، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق قال: لما قدم رسول الله على قتل رجالا بمكة بمن كان يهجوه ويؤذيه، وأنه من بقى من شعراء قريش: ابن الزبعرى، وهبيرة بن أبى وهب، وقد هربوا فى كل وجه؛ فإن كان لك فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله على فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانج بنفسك إلى نجائك، وقد كان كعب قال أبياتا نال فيها من رسول الله على حريت عنه وعرفت، وكان الذى قال:

ألا أبلغا عنى بجيرا رسالة . . وهل لك فيما قلت ويلك هل لكا

بانت سعاد . . . . . فانتهى إلى قوله:

إن الرسول لسيف يستضاء به . . مهند من سيوف الهند مسلول فقال عَلَيْهُ: «من سيوف الله»(١).

#### [ سيف الإسلام ]:

أخرج الديلمي في مسند الفردوس من حديث عرفجة بن صريح مرفوعا: «أنا سيف الإسلام، وأبو بكر سيف الردة»(٢).

> فخيرتني إن كنت لست بفاعل ن على أي شيء ويح غيرك دَلَّكا على خُلُق لم تُلف أما ولا أبا . . عليه، ولم تُلف عليه أبًا لكا فإن أنت لم تفعل فلست بآسف . . ولا قائل لما عثرت لَعًا لكا سقاك بها المأمون كأسا رويّة . . فأنهلك المأمون منها وعَلَّكا

قال: وإنما قال كعب: المأمون لقول قريش لرسول الله ﷺ وكانت تقوله، فلما بلغ كعبا ذلك ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا: هو مقتول. ، فلما لم يجد من شيء بدًّا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ﷺ وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عنده، ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهية \_ كما ذكر لى \_ فغدا به إلى رسول الله عَلَيْتُ حين صلى الصبح، فصلى مع الناس، ثم أشار له إلى رسول الله ﷺ فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. فذكر لى أنه قام إلى رسول الله ﷺ حتى وضع يده في يده، وكان رسول الله ﷺ لا يعرفه، فقال: يا رسول الله: إن كعب بن زهير جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، هل تقبل منه إن أنا جثتك به؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «نعم» فقال يارسول الله: أنا كعب بن رهير.

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله: دعني وعدو الله أضرب عنقه، فقال رسول الله ﷺ: «دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا .... إلخ» ١ هـ: المستدرك للحاكم ٣/ ٨٢ ٥ - ٥٨٤ طبع دار الكتب العلمية، من نسخة مكتبة المسجد النبوى، رقم: ١٥٩٢٧. <u>ح. أ. م</u> (١) هذا اللفظ لم يرد في المستدرك في قصة إسلام كعب السابقة، وهذا اللفظ أخذه ابن دحية من

القصة كما ذكر هو. والله أعلم.

ولترجمة كعب بن رهير انظر:

١ - الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة ٩/ ٢٢٧ - ٢٣٦ رقم: ١٩١.

٢ ـ وانظر الإصابة لابن حجر ٨/ ٢٨٩ ـ ٢٩٢ رقم: ٧٤٠٥. وقد ذكر فيها قصة إسلامه.

(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي ١٠٣١ رقم: ١٠٣ عن عرفجة بن ضريح. والعرفجة بن ضريح» ترجم له ابن حجر في الإصابة فقال: هو «عرفجة ابن شريح» وقيل: «ابن صريح» بالصاد المهملة أو المعجمة، وقيل: ابن شريك، وقيل: ابن شراحيل، وقيل: «ابن ذريح الأشجعي» نزل الكوفة. وحديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي .. إلخ. ١ هـ: الإصابة . 211/7

# حرف الشين (١)

## [ الشارع ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره العزفى، وقد اشتهر إطلاقه على ألسنة العلماء؛ لأنه شرع الدين والأحكام (٣).

[ الشافع ] و[ الشفيع ] ، و[ المشفع ] :

تقدمت أحاديثها/ (٤).

[1/49]

- (۱) حرف الشين: هو الحرف الثالث عشر من حروف الهجاء، وهو مهموس، ومخرجه من وسط اللسان، بينه وبين وسظ الحنك الأعلى، وهو من الحروف التي تسمى بالشجرية. ١هــ: المعجم الوسيط.
- (٢) الشارع: «العالم الرباني العامل المعلم أو المظهر المبين للدين القيم. اسم فاعل من الشرع، وهو الإظهار والتبيين». ١ هـ: سبل الهدى والرشاد للصالحي ١٧٣/١.
  - وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٤.
- (٣) الشرع: الدين، وكذلك الشريعة، وقد وصف الله تعالى نفسه بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الله تعالى ـ: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الله تعالى من أسمائه. ١ هـ: «سبل الله ين ﴾ [سورة الشورى، من الآية: ١٣] فهو نما سماه الله تعالى من أسمائه. ١ هـ: «سبل اللهدى والرشاد» المصدر السابق.
- (٤) «الشافع»: الطالب للشفاعة، والمشفع ـ بفتح الفاء ـ: الذي يشفع فتقبل شفاعته، وهي التجاوز عن المذنبين. والشفيع: صيغة مبالغة، ورد الأول والثالث في حديث مسلم السابق في اسمه (الأول). والثاني في حديث سبق في اسمه (أكثر الأنبياء)، ١ هـ: سبل الهدى ١/٣٧١.

## $[ الشاكر <math>]^{(1)}$ و $[ الشكور <math>]^{(Y)}$ و $[ الشُّكَّار <math>]^{(Y)}$ :

(۱) «الشاكر»: اسم فاعل من الشكر، وهو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، وقيل: تصور النعمة وإظهارها. وقيل: هو مقلوب من الكشر، وهو الكشف. وقيل: مأخوذ من قولهم: «عين شكّرك» أي: ممتلئة، فالشكر على هذا: الامتلاء من ذكر النعم.

وقال القشيرى: حقيقة الشكر: نطق العبد و إقراره بنعمة الرب. وقيل: الاعتراف بعجزه عنه. والشكر على ثلاثة أقسام:

١ ـ شكر باللسان: وهو الاعتراف بالنعمة.

٢ ـ وشكر بالأركان: وهو الاتصاف بالوفاق والخدمة.

٣ ـ وشكر بالجنان: وهو الاعتكاف على بساط الشهود مع حفظ الحدود والحرمة.

وقال القاضى: الشكر من الخلق للحق: معرفة إحسانه، وشكر الحق للخلق: مجازاتهم على أفعالهم، فسمى جزاء السيئة سيئة في قعالهم، فسمى جزاء الشكر شكرا مجازا. والعلاقة المشاكلة، كما سمى جزاء السيئة سيئة سيئة سيئة من الآية: ٤٠] وهو من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَجَزَآءُ سَيِئة سِيئة من اللها ﴾ [سورة الشورى، من الآية: ٤٠] وهو من أسمائه. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٧٤.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٤.

(۲) "الشكور" قال القاضى عياض فى الشفا، فصل (فى تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى، ووصفه به من صفاته العلى) ١/ ٢٤٠ قال: «ومن أسمائه تعالى فى الحديث «الشكور» ومعناه: المثيب على العمل القليل. وقيل: المثنى على المطيعين، ووصف بذلك نبيه نوحا \_ عليه السلام \_ فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [سورة الإسراء، من الآية: ٣] وقد وصف النبى السلام \_ فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا» [البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه] أى: معترفا بنعم ربى، عارفًا بقدر ذلك، مثنيا عليه، مجهدا نفسى فى الزيادة من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ لَئِن شَكَرْتُم الأَزِيدَنَّكُم ﴾ [سورة إبراهيم، من الآية: ٧]. ١ هـ: الشفا للقاضى عياض.

وقال الصالحى فى سبل الهدى والرشاد ١/٤٧٤: «الشكور»: صيغة مبالغة، فعيل بمعنى فاعل . . . . وكان هذا من خصوصياته بيالي للا يصير لأحد عليه منة . . . . وهو أبلغ من الشاكر؛ لأنه الذى يشكر على العظاء، والشكور: الذى يشكر على البلاء . وقيل: الشاكر: الذى يشكر على الموجود، والشكور: الذى يشكر على المفقود، وحكى أن شقيقا البلخى ـ رحمه الله تعالى ـ سأل جعفر بن محمد ـ رضى الله عنه وعن آبائه ـ: عن الفتوة، فقال: ما تقول أنت؟!! فقال شقيق: إن أعطينا شكرنا، وإن منعنا صبرنا. فقال جعفر: هكذا تفعل كلاب المدينة!! فقال شقيق: يابن رسول الله فما الفتوة عندكم؟ قال: إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا». ١هـ: سبل الهدى والرشاد للصالحي ١/٤٧٤ .

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٤٣.

(٣) و «الشكار» أبلغ من «الشكور» الذي هو أبلغ من «شاكر» كما يعلم في بحث «الغفور» وفي =

ذكر الأولَيْنِ ابن دحية، وذكر الثالث القاضى عياض والطيبى أخذا مما أخرجه الشيخان عن المغيرة بن شعبة قال: «قام النبى على حتى تورمت قدماه. فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»(١).

## [ الشاهد ]<sup>(۲)</sup> و[ الشهيد ]<sup>(۳)</sup>:

قال تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ﴾ (٤) وقال: ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْ هَوَلاَءِ اللَّرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٥) وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاَءِ

(۱) الحديث أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد ـ رحمهم الله ـ: فأخرجه البخارى ـ فتح البارى ـ في (كتاب التفسير) ٨/ ٥٨٤ رقم: ٤٨٣٦.

وانظر حديث عائشة \_ رضى الله عنها \_ برقم: ٤٨٣٧.

وأخرجه مسلم في (كتاب صفات المنافقين) . . . . باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ٤/ ٢١٧١ رقم: ٧٩، ٨٠.

وانظر حديث عائشة برقم: ٨١.

وانظر النسائي (قيام الليل) ٣/ ٢١٩ رقم: ١٦٤٤.

وانظر سنن ابن ماجه (إقامة الصلاة) رقم: ٢٠٠.

وانظر مسئد الإمام أحمد ٤/ ٢٥١. أرقام: ١٨٢٢٣، ١٢٦٨، ٢٦٨١٠

- (٢) «الشاهد»: العالم، أو المطلع الحاضر، اسم فاعل من الشهود، وهو الحضور . . . إلخ، ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٧٤.
- (٣) «الشهيد»: العليم، أو العدل المزكى؛ روى البخارى من حديث عقبة بن عامر ـ رضى الله عنه ـ أن النبى ﷺ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: «أنا فرطكم، وأنا شهيد عليكم ... إلخ» فتح البارى (كتاب الجنائز) باب الصلاة على الشهيد ٣/ ٢٠٩ رقم: ١٣٤٤ .... إلخ». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٢٧٦. بتصرف. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٤.
  - (٤) سورة الأحزاب، من الآية: ٤٥.
    - (٥) سورة البقرة، من الآية: ١٤٣.

<sup>=</sup> الحديث أنه كان ﷺ يقول في دعائه، «رب اجعلني لك شكارا ..... إلخ» ـ وقد تقدم، انظر اسم «الأواه»ـ ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي بتصرف. ١/٤٧٤

شَهِيدًا ﴾ (١) ومعنى الاسمين: أنه ﷺ يشهد على الأمم يوم القيامة بتبليغ الأنبياء رسالات الله إليهم، ويشهد على [ أمة ] (٢) التبليغ ولهم بالإيمان. [ الشمس ] (٣).

(١) سورة النساء، من الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المعكوفين من «ب» وفي « أ » « أمة ».

<sup>(</sup>٣) «الشمس» في الأصل: الكوكب النهاري، وسمى بها ﷺ إما لظهور شريعته، أو لعلوه ورفعته . . . . . إلخ . ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٧٥ بتصرف.

## حرف الصاد(١)

### [ الصابر]:

ذكره ابن دحية، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّك ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ (٣) قال ابن/ سعد في الطبقات: [٣٩/ب] أنبأنا أحمد بن الحجاج الخراساني، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا إسماعيل بن عياش (٤) قال: «كان رسول الله على أصبر الناس على إيذاء (٥) الناس » (٦).

## [ الصاحب ا<sup>(۷)</sup>:

(۱) «الصاد»: هي الحرف الرابع عشر من حروف الهجاء، ومخرجه من بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا، وهو مهموس رخو، من حروف الصفير، وهو أيضا مطبق، وهذا الإطباق هو الذي يفرق بينه وبين السين، ولا يكون حرفا من حروف المعاني، واسم لسورة معروفة في القرآن الكريم. اهـ: المعجم الوسيط (باب الصاد) ١/٤٠٥.

(٢) سورة الطور، من الآية: ٤٨.

(٣) سورة النحل، من الآية: ١٢٧.

(٤) في «ب» «عباس» بدل «عياش» وهذا من أخطاء النسخ.

(٥) في «ب» «أقذار الناس» بدل «إيذاء الناس».

(٦) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات: ذكر حسن خلقه وعشرته ﷺ بسنده ولفظه.

(٧) اسم فاعل من الصحبة، وهى المعاشرة والملازمة . . . وهو بمعنى العالم . . إلخ . . وسمى بذلك لما كان عليه مع من اتبعه . . وقد ورد إطلاق الصاحب على الله ـ تعالى ـ فى حديث: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل».

وقال الشيخ البلقيني: الصحبة على ثلاثة أقسام:

الأول: صحبة من فوقك، وهي في الحقيقة خدمة، وآدابها: ترك الاعتزال، وحمل ما يصدر منه على أشد الأحوال.

الثانى: صحبة من هو دونك، وهى تقضى على المتبوع بالإشفاق، وعلى التابع بالوقار، وآدابها: أن تنبه على ما فيه من نقصان من غير تعنيف.

الثالث: صحية مع المساوى، وهى صحبة الأكفاء والأقران، وتنبنى على الفتوة. والإيثار. وآدابها: الالتفات عن عيوبهم، وحمل ما صدر منهم على الجميل؛ فإن لم تجد تأويلا فاتهم نفسك». ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٧٧.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٤، ١٣٥.

ذكره العزفى وابن سيد الناس (١)، وابن دحية والطيبى وأوردا فيه قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم ْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ (٢) وقول \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ ﴾ (٣) قال ابن دحية: والصاحب بمعنى العالم والحافظ (٤) واللطيف. وقال العزفى: وأما اسمه الصاحب فبما كان عليه مع من اتبعه من حسن النصيحة (٥)، وجميل المعاملة، وعظم المروءة والوقار والبر والكرامة.

[ صاحب الآيات ](٢) و[ صاحب البرهان ](٧).

و[ صاحب التاج ا(٨):

ذكره العزفى والقاضى عياض، وقال: «المراد بالتاج العمامة، ولم تكن حينئذ إلا للعرب، والعمائم تيجان العرب» (٩).

[ صاحب الجهاد ] (١٠):

## [٠٤/ أ] ذكره بعضهم. /

(١) السيرة النبوية (عيون الأثر، في فنون المغازى والشمائل والسير) لابن سيد الناس، ذكر أسمائه \_
 عليه الصلاة والسلام \_ ٢/ ٣٩٩.

(٢) سورة النجم، الآية: ٢.

(٣) سورة التكوير، الآية: ٢٢.

(٤) في «ب» قدم «اللطيف» على «الحافظ».

(٥) في «ب» «الصحبة» بدل «النصيحة».

(٢) «صاحب الآيات» المراد به: صاحب المعجزات.

(٧) «صاحب البرهان» المراد به: صاحب الحجة الواضحة التي تعطى اليقين ، كما في شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٥.

(٨) «صاحب التاج»: انظر اسم «راكب الناقة وراكب الجمل». وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ٣/ ٤٧٨.

(٩) انظر الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٣٥.

وحديث «العمائم ... إلخ» أخرجه القضاعى في مسند الشهاب ١/ ٧٥ رقم: ٦٨. قال محقق الشهاب: الحديث ضعيف؛ لضعف «موسى بن إبراهيم المروزي».

(١٠) «صاحب الجهاد» المراد به: القتال، كما في شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٥.

#### [ صاحب الجمل ]:

تقدم(۱)

## [ صاحب الحجة ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره القاضى وقال: هو من أوصافه في الكتب المتقدمة.

## [ صاحب الحطيم ا<sup>(٣)</sup>:

ذكره ابن خالویه، وابن دحیة. والحطیم: الْحَجَرُ، وقیل: الَحِجْرُ، وقیل: الْحَجْرُ، وقیل: ما بین الركن والباب، وقیل: ما بین الباب إلى المقام. وقیل: ما بین الركن الأسود إلى الباب إلى المقام، وقیل: ما بین الركن والمقام وزمزم والحجر. وقیل: الموضع الذى فیه المیزاب. وقیل: الشاذروان وقیل: جدار الحجر.

## [ صاحب الحوض ](٤):

ذكره ابن خالويه، وابن العربي، وعياض، والعزفي.

### I صاحب الخير ا(٥)

(١) «صاحب الجمل»: انظر اسم «راكب الجمل» من حرف الراء.

(٢) «صاحب الحجة» المراد بالحجة: البرهان، والمراد بها المعجزات التي جاء بها . . . . إلخ، كما في «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٧٨.

(٣) "الحطيم" فعيل بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول، فإن كان بمعنى فاعل فقيل: إن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التى تطوف فيها حتى تتحطم وتفسد بطول الزمن. وإن كان بمعنى مفعول فقيل: إنه كان من جملة الكعبة فأخرج عنها. ١ هـ: الرياض الأنيقة للسيوطى ص ١٨٨.

عن الحجر والحطيم راجع فتح البارى (القسامة في الجاهلية) ٧/ ١٥٩.

الأحاديث من ٣٨٤٥ \_ ٣٨٥٠.

وانظر مراصد الاطلاع للبكري ١/ ٣٨١، ٣٨٢.

(٤) تقدم حديث مسلم الذي رواه أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ. وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٦٥ الباب التاسع في الكلام على حوضه علياً

(٥) «صاحب الخير» الحير: ضد الشر؛ لأنه ﷺ لايصدر منه شرحتى إن غزوه وقتله للكفار خير محض لإظهار الدين. ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٥.

و[ صاحب الدرجة الرفيعة ](١)

و[ صاحب البحر ](٢)

و[صاحب السرايا](٣)

[ صاحب الخاتم ]:(٤)

ذكره القاضى عياض، والعزفى، والمراد به: خاتم النبوة، وقد كان من علاماته التى يعرفه أهل الكتاب. أخرج الشيخان عن السائب بن يزيد (٥)

وما ذكر في ﴿ أَ ﴾ غير موجود في نسخة «ب».

ولد في السنة الثانية من الهجرة، فهو ترب ابن الزبير، والنعمان بن يشير. كان ـ رضى الله عنه ـ عن عاملا لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود. روى ـ رضى الله عنه ـ عن النبى على قال: لما قدم النبى على من تبوك تلقاه الناس، فتلقيته على الناس، وقال مرة: مع الغلمان . . . إلخ . وقال ـ رضى الله عنه ـ : ذهبت بى خالتى إلى رسول الله على فقالت : يا رسول الله : هذا ابن أختى وجع ، فدعا لى ومسح رأسى، ثم توضأ فشربت من وضُوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه كأنه زر الحجلة».

اختلف في تاريخ وفاته، فقيل: توفي سنة ثمانين، وقيل: غير ذلك. ا هــ: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/١١٦ ـ ١١٨ رقم: ٩٠٢

وانظر الإصابة لابن حجر ١١٨/١١٨ رقم: ٣٠٧١.

<sup>(</sup>۱) «صاحب الدرجة الرفيعة»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٥٦ بزيادة «العالية» بين الدرجة والرفيعة. وقال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٣٥ بعد عزوه للسخاوى: «... ولا ينافيه قوله في المقاصد الحسنة ـ كتاب للسخاوى ـ أنه لم يره في شيء من الروايات؛ لأن مراده فيما يقال عقب الأذان، كما أفصح به، فلا ينافي وروده اسما. ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) اصاحب البحر» في حاشية « أ » قال: «البحر: اسم فرس من أفراسه علي فيه الخلاف كما ذكره العراقي في تعداد مافيه الخلاف» انتهى من حاشية « أ ».

واصاحب البحرا لم يذكره السيوطى في الرياض، ولا غيره كالسخاوى والصالحي والقسطلاني والزرقاني \_ رحمهم الله تعالى \_.

<sup>(</sup>٣) اصاحب السرايا»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥، والصالحي في اسبل الهدى والرشاد» ١٨ ٤٧٨، ولم يتكلما على السرايا، وكذا ذكره القسطلاني والزرقاني ٣/ ١٣٥ باسم اصاحب السرايا الكثيرة» ولم يتكلم أحد منهما عليها أيضا.

و السرايا ": جمع سرية، وهي: القطعة من الجيش يرسلها الرسول ﷺ برياسة أحد القواد غيره.

<sup>(</sup>٤) «صاحب الخاتم» المراد به: خاتم النبوة.

<sup>(</sup>٥) «ابن سعيد بن ثمامة الأسود».

قال: ذهبت إلى رسول الله ﷺ فنظرت الخاتم/ بين كتفيه فإذا هو مثل [٤٠] «زرّ الحجلة(١)..»(٢).

وأخرج الترمذى: عن أبى زيد (٣) عمرو بن أخطب الأنصارى قال: «مسحت ظهر النبى ﷺ فوقعت أصابعى على الخاتم» قيل: «وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات»(٤).

وأخرج الترمذي: عن أبي نضرة (٥) قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله ﷺ فقال: «كان في ظهره بضعة ناشزة» (٦).

<sup>(</sup>١) فوق «زر الحجلة» في الأصل « أ ، كتب اأى: رر الحيمة، وهي ليست في «ب».

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ـ فتح البارى ـ (كتاب الوضوء) باب غسل الرجلين إلى الكعبين ١٩٦/١ رقم: ١٩٠.

البخاري (المناقب) باب كنية النبي ﷺ ٦/ ٥٦٠، ٥٦١ رقم: ٣٥٤٠، ٣٥٤١.

وانظر البخاري (الدعوات)باب الدعاء للصبيان بالبركة، رقم: ٦٣٥٢.

وانظر صحيح مسلم (الفضائل) ١٨٢٣/٤ رقم ١١١.

وانظر جامع الترمذي (المناقب) باب في خاتم النبوة ٥/ ٥٦٢ رقم: ٣٦٤٣.

و «زر الحجلة» ـ بكسر الزاى وتشديد الراء ـ و «الحجلة» ـ بفتح المهملة والجيم ـ: واحدة الحجال، وهو وهى بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور، لها عرى وأزرار. وقيل: المراد بالحجلة: الطير، وهو اليعقوب، يقال للأنثى منه: حجلة، وعلى هذا فالمراد بزرها بيضتها . . . . إلخ، اهد: فتح البارى لابن حجر ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) «عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصارى الخزرجى أبو زيد» مشهور بكنيته . . . غزا مع النبى ﷺ ثلاث عشرة غزوة، ومسح رأسه وقال. «اللهم جمله» . .

نزل البصرة، وهو ممن جاوز المائة. اهـ: الإصابة لابن حجر ٧/ ٨٢ رقم: ٥٧٥٤ ولمعرفة المزيد عنه انظر الكني في نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل بحاشية المواهب اللدنية للبيجوري ص ٣٠، ٣١، باب ما جاء في خاتم النبوة.

<sup>(</sup>٥) البو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة ـ بضم القاف وفتح المهملة ـ العبدى العوفى ـ بفتح المهملة والواو ـ ثم فاء، البصرى . . . مشهور بكنيته، ثقة من الثالثة . مات سنة ١٠٨ أو ١٠٨، أخرج له البخارى في التاريخ، ومسلم، والأربعة . ا هـ: التقويب ص ٥٤٦.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل، باب (ما جاء في خاتم النبوة) ص ٣٤. و «البضعة» ـ بفتح الموحدة، وقد تكسر ـ: قطعة لحم. و «الناشزة»: المرتفعة.

وأخرج مسلم والترمذى: عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتم النبوة بين كتفى رسول الله ﷺ مثل بيضة الحمامة (١). ولفظ الترمذى: «غدة حمراء مثل بيضة الحمامة».

وقع لبعض قضاة عصرنا أنه صحف هذه اللفظة فقال: «غرة» بالراء، فنوزع<sup>(۲)</sup> في ذلك، فسألني، فقلت له: إنما هي غدة بالدال.

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: كان خاتم النبوة على

وأخرجه الترمذي أيضا بلفظ الجامع في الشمائل، ص ٢٩.

و «الغدة» \_ بضم الغين و تشديد الدال المهملة \_ وهي . . . . . لحم يحدث بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك \_ وقوله: «حمراء» وفي رواية أنها «سوداء» وفي رواية أنها «خضراء»، وفي رواية الكلون جسده» ولا تدافع بين هذه الروايات؛ لأنه كان يتفاوت باختلاف الأوقات، فكانت كلون جسده تارة، وكانت حمراء تارة، وهكذا بحسب الأوقات. قوله: «مثل بيضة الحمامة» لا تعارض بين هذه الرواية والرواية السابقة، بل ولا غيرها من الروايات كرواية ابن حبان كـ «بيضة نعامة» ورواية البيهقي كـ «التفاحة» ورواية ابن عساكر كـ «البندقة» ورواية مسلم «حمع» \_ بضم الجيم، وسكون الميم \_ عليه خيلان كأنها الثآليل \_ وفي رواية الحاكم: «شعر مجتمع» اختلاف هذه الروايات راجع إلى اختلاف الأحوال، فقد قال القرطبي: إنه كان يكبر ويصغر، فكلٌّ مشبه علم سنح له، ومن قال: شعر؛ فلأن الشعر حوله كما في رواية أخرى، وبالجملة فالأحاديث با سنح له، ومن قال: معر؛ فلأن الشعر حوله كما في رواية أخرى، وبالجملة فالأحاديث اللابتة تدل على أن الحاتم كان شيئا بارزا، إذا قلل كان كالبندقة ونحوها، وإذا كثر كان كـ «جمع اليد». وأما رواية كـ «أثر المحجم» أو كركبة عنز، أو كشامة خضراء، أو سوداء، ومكتوب فيها: محمد رسول الله، أو: سر فإنك المنصور، لم يثبت منها شيء كما قاله ابن حجر العسقلاني وتصحيح ابن حبان لذلك وهم.

وقال بعض الحفاظ: «من روى أنه كان على خاتم النبوة كتابة «محمد رسول الله» فقد اشتبه عليه خاتم النبوة بخاتم اليد؛ إذ الكتابة المذكورة إنما كانت على الثانى (خاتم اليد) دون الأول». ا هـ: شرح البيجورى على الشمائل ص ٢٩ طبعة الحلبى.

<sup>(</sup>۱) حديث جابر بن سمرة «... مثل بيضة الحمامة» \_ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب: إثبات خاتم النبوة وصفته ... إلخ ٤/ ١٨٢٣ رقم: ١١٠

وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب المناقب) باب في خاتم النبوة ٥/ ٥٦٢ رقم ٣٦٤٤ عن جابر بن سمرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «فتورع» بدل «فنوزع». وهذا من أخطاء النسخ.

ظهر النبى ﷺ «مثل البندقة من لحم، عليه مكتوب: محمد رسول الله»(١).

وفى تاريخ نيسابور: مكتوب فيها باللحم (٢): وفى / كتاب الترمذى [١٤١] الحكيم: «كبيضة حمام، مكتوب في باطنها: الله لا شريك له، وفي ظاهرها: توجه حيث شئت فإنك منصور»(٣).

وفى مستدرك الحاكم: عن وهب بن منبه قال: «لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في (٤) يده اليمنى إلا أن يكون نبينا عليه فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه»(٥).

(۱) الحديث أخرجه الهيثمى فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، فى (كتاب علامات النبوة) باب فى خاتم النبوة، ص ٥١٤ رقم: ٢٠٩٧ بلفظ: عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال: كان خاتم النبوة فى ظهر رسول الله على مثل البندقة من لحم، عليه مكتوب: «محمد رسول الله». قلت ـ أى الهيشمى ـ: اختلط على بعض الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذى كان يختم به الكتب. اهـ: موارد.

وقال السيوطى فى الرياض الأنيقة ص ١٩٠: وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر: «كان خاتم النبوة . . . إلخ». ا هـ: الرياض الأنيقة ص ١٩٠.

وانظر: عيون الأثر لابن سيد الناس «ذكر الحاتم» ٢/ ٢١١.

(٢) وفي «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكرى ٩/١ قال: «وفي تاريخ نيسابور»
 «١٠٠٠ مثل البندقة من لحم مكتوب عليه باللحم «محمد رسول الله» وبهذا يتبين أن بنسخة «النهجة السوية» سقطا والله أعلم».

وفي تاريخ «الخميس» أيضا بعدما ذكره من رواية تاريخ نيسابور: «وفي رواية عن صفية بنت عبد المطلب: مكتوب عليه لا إلا إلا الله محمد رسول الله. كذا في حياة الحيوان نقلا عن «دلائل النبوة للبيهقي».

(٣) وفي «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» المصدر السابق ٩/١: «وفي كتاب الحكيم الترمذي: «كبيضة الحمام مكتوب في باطنها: الله وحده لا شريك له، وفي ظاهرها: توجه حيث شئت فإنك منصور».

(٤) من قوله: «في يده اليمني . . . . . . إلى قوله: «فإن شامة النبوة» ساقط من «ب».

(٥) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب التاريخ) ٢/ ٧٧٥ بلفظ: عن وهب بن منبه قال: كان هارون بن عمران فصيح اللسان بين المنطق يتكلم في تؤدة، ويقول بعلم وحلم، وكان أطول من موسى طولا، وأكبرهما في السن، وكان أكثرهما لحما وأبيضهما جسما، وأعظمهما ألواحا، وكان موسى رجلا جعدا آدم طوالا كأنه من رجال شنوءة، ولم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى إلا أن يكون نبينا محمد عليه فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه، وقد سئل نبينا عليه عن ذلك فقال: «هذه الشامة التي بين كتفي شامة الأنبياء قبلي؛ لأنه لانبي بعدى ولا رسول». ١ هد: المستدرك.

قال السهيلي (١): «الصحيح أنه كان عند نغض كتفه الأيسر؛ لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع منه دخوله».

وذكر الواحدى: عن شيوخه قال: لما شكّوا فى موت النبى الله الله الله والله والنبى الله والله والله

# [ صاحب زمزم ]<sup>(٤)</sup>:

ذكره ابن خالويه، وابن دحية.

(۱) قول السهيلى فى الروض الأنف ١/ ١٩١ بلفظ: «وأما وضعه عند نغض كتفه فلأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع منه يوسوس الشيطان لابن آدم». «النغض» ـ بالضم ويفتح ـ: غضروف الكتف، أو حيث يجئ ويذهب منه، كالناغض. ١ هـ: ترتيب القاموس (نغض).

(٢) حديث «أسماء بنت عميس» في رفع الخاتم عند وفاته على أخرجه الإمام ابن سعد في الطبقات في (ذكر كلام الناس حين شكوا في وفاة رسول الله على ) ٢/ ٢٧٢ بلفظ:

اخبرنا محمد بن عمر الواقدى، حدثنى القاسم بن إسحاق، عن أمه، عن أبيها القاسم بن محمد بن أبى بكر، أو عن أم معاوية أنه لما شك فى موت النبى على قال بعضهم: قد مات، وقال بعضهم: لم يمت!! وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفيه وقالت: قد توفى رسول الله على قد رفع الخاتم من بين كتفيه. ١ هـ: الطبقات.

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب عن «الواقدي»: «متروك مع سعة علمه . . . ، تقريب ص ٢٩٨ رقم: ٦١٧٥ .

وانظر «عيون الأثر» لابن سيد الناس «ذكر خاتم النبوة» ٢/ ٣٣٣.

وانظر «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، للديار بكري ١٩٠١، ٢/ ١٦٧.

وقال الديار بكرى في تاريخ الخميس ١/ ٣٠٩: قال ابن حجر في فتح البارى: ما ورد من أن الخاتم كان كأثر المحجم، أو كالشامة السوداء أو الخضراء، مكتوب عليها محمد رسول الله، أو سر فإنك المنصور، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يثبت منها شيء، قال: لا تغتر بما وقع في صحيح ابن حبان؛ فإنه غفل حيث صحح ذلك.

وقال الهيثمى في «موارد الظمآن» \_ «انظر التعليق الخاص باسم «صاحب الخاتم» \_ ا هـ: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، للديار بكرى «ذكر شمائله عَلَيْنَ».

(٣) قال السهيلي في الروض الأنف ١/ ٩١: «الحكمة في خاتم النبوة على جهة اليسار؛ أنه لما ملئ قلبه حكمة ويقينا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو دراً». ١هــ: الروض الأنف،

(٤) انظر الباب السابع في (فضائل زمزم) من كتاب «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١٨١/١ ـ . ١٨٦

### [ صاحب السلطان ](١):

ذكره في الشفا وقال: هو من أسمائه في الكتب المتقدمة، وذكر [٢٤/ ب] الغزالي في الإحياء/ أن من خصائصه وَ أَنْهُ جمع له بين النبوة والسلطان، وكان فيما تقدم تكون النبوة لواحد، والسلطان غيره، وفي التنزيل ﴿ وَاجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ (٢).

#### [ صاحب السيف ]:

ذكره ابن دحية، وهو من أوصافه ﷺ في الكتب المتقدمة، ومعناه: " أنه صاحب القتال والجهاد.

أخرج أحمد عن ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له»(٣).

### لطيفة:

ألف الجمال بن نباتة مفاخرة بين السيف والقلم، ذكر فيها من مزايا السيف: أن اليد الشريفة حملته دون القلم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، من الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) وفيه بعد قوله: «لا شريك له»: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم»

قال المحققون: إسناده ضعيف على نكارة في بعض الفاظه .... إلخ. ا هـ: مسند أحمد: الموسوعة الحديثية المطبوعة على نفقة خادم الحرمين الشريفين ١٢٣/٩ ـ ١٢٥ رقم: ٥١١٤. وأخرجه الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة «أبي عمر الزاهد» ٥٠٨/١٥ وقال: إسناده صالح. وهذا يخالف ماذكره محققو مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) انظر «سيل الهدى والرشاد» ١/ ٤٧٩. وانظر الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٥.

[ صاحب الشرع ا<sup>(۱)</sup>

و[ صاحب الشفاعة العظمى ](٢):

ذكره في الشفا، وتقدم  $\binom{(7)}{6}$  في حديث: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وصاحب شفاعتهم»  $\binom{(3)}{6}$ .

[ صاحب العطايا ](٥)

و[ صاحب العلامات الباهرات ]

و[ صاحب الفضيلة ]

[٢٤ / ١] و[ صاحب قول لا إله إلا الله ]/

و[ صاحب القضيب ]:

ذكره فى الشفا، قال: «والمراد به السيف، وقع كذلك مفسرا فى الإنجيل، قال: معه قضيب من حديد يقاتل به. قال: وقد يحمل على أنه القضيب المشوق الذى كان يمسكه، وهو الآن عند الخلفاء (٦)» انتهى.

### [ صاحب القضيب الأصفر ]:

ذكره بعضهم.

<sup>(</sup>۱) أي: الباقي الذي لم ينسخ، أي: مُظْهِرُهُ ومبينه، أضيف إليه لعدم ظهوره قبله. ا هـ: شرح الزرقائي على المواهب ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الواو من نسخة «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «وقد تقدم» بدل «وتقدم».

 <sup>(</sup>٤) انظر اسم «إمام النبين ﷺ».

<sup>(</sup>٥) « . . . . العطايا»: جمع عطية، وهي: الوهبة التي لا تحصر بلا مَنَّ ولا أذى ولا مقابل. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١ / ٤٦١ «ذو العطايا».

وانظر شرح الزرقائي على المواهب ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) في الشفاء للقاضي عياض ١/ ٢٣٥ قال: «ومعنى صاحب القضيب: أي السيف، وقع ذلك مفسرا . . . . إلخ». ١هـ: الشفا.

وانظر تهذيب تاريخ دمشق ٣/ ٣٣٣.

#### [ صاحب الكساء]:

ورد صفته في الإنجيل، أخرجه ابن أبي حاتم (١): عن فرقد السبخي. [ صاحب الكوثر](٢):

ذكره ابن دحية.

### [ صاحب اللواع ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره ابن العربي، وعياض، والعزفي، والمراد به: لواء الحمد، وقد يحمل على اللواء الذي كان يعقده للحرب، فيكون كناية عن القتال.

#### [ صاحب المحشر]:

ذكره ابن خالويه وابن دحية. وفي الصحاح (٤): المحشر ـ بكسر الشين ـ: موضع الحشر، وهو يوم القيامة، ومعنى كونه صاحبه، أنه صاحب [٢٤ / ب] الكلمة فيه، والشفاعة، واللواء، والمقام المحمود/، والكوثر، ويظهر له فيه من الخصائص الجمة [ ماليس ] (٥) لغيره.

### [ صاحب المدرعة ]:

ورد في الإنجيل كما تقدم، وفي الصحاح<sup>(٢)</sup>: «المدرعة والمدرع

(١) أثر ابن أبي حاتم لم أعثر عليه في المصادر المتوافرة لدى.

و (فرقد السبخی) هو: فرقد بن يعقوب السبخی ـ بفتح المهملة والموحدة، وبخاء معجمة ـ أبو يعقوب البصری. صدوق عابد؛ لكنه لين الحديث كثير الخطأ، من الخامسة، مات سنة ١٣١هـ روی له الترمذی وابن ماجه. ١ هـ: تقريب، ص ٤٤٤ رقم: ٥٣٨٤.

(٢) عن «الكوثر» انظر اسم «الحوض المورود».

(٣) الصاحب اللواء الم أعثر عليه في عارضة الأحوذي لابن العربي، ولكن ذكره عياض في الشفا 1/ ٢٣٤ وذكره السخاوي في القول البديع، ص ٧٤.

وانظر اسم «حامل لواء الحمد».

(٤) الصحاح للجوهري ٢/ ٦٣٠ (حشر).

(٥) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٦) الصحاح للجوهري ١٢٠٧/٣ (درع).

واحد» وهى درع الحديد ـ بالمهملة ـ ومعنى الاسم راجع إلى القتال والملاحم.

## [ صاحب المشعر ]<sup>(١)</sup>:

ذكره ابن خالويه، وابن دحية، والأشهر فتح ميمه، وهو مزدلفة؛ لما فيه من الشعائر، ومعالم الدين.

#### [ صاحب المعراج ]:

ذكره القاضى عياض (٢)، وهو السلم الذى رقى فيه إلى السماء، له مرقاة من ذهب، ومرقاة من فضة.

## [ صاحب المغنم ]<sup>(٣)</sup>:

لأنه أحل له ولم يحل لنبي قبله.

## [ صاحب المقام المحمود ](٤):

ذكره ابن العربى، وعياض، وآخرون. قال ـ تعالى ـ: ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ (٥) فسر في الحديث بالشفاعة، ونقل ابن

### [4] / أ] دحية الإجماع عليه./

<sup>(</sup>۱) حكى الجوهرى كسر الميم - مَشْعَر - لغة، قال صاحب المطالع: يجوز الكسر ولكنه لم يرد - وقال النووى فى تهذيبه: اختلف فيه، فالمعروف فى كتب التفسير والحديث والأخبار والسير أنه «مزدلفة» كلها، وسمى مشعرا لما فيه من الشعائر ومعالم الدين. ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الشفا للقاضى عياض ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الصاحب المغنم، ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٤. وانظر الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه عند ابن العربي في كتابيه: أ ـ عارضة الأحوذي «ب» القبس في شرح موطأ مالك. وذكره القاضي عياض في الشفا ٢٣٣/١.

وانظر القول البديع للسخاوي ص ٧٤.

وانظر الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٥، ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، من الآية: ٧٩.

# [صاحب المثبر](١):

ذكره ابن خالويه، وابن دحية.

#### [ صاحب النعلين ]:

ذكره ابن العربى، وعياض<sup>(۲)</sup> والعزفى، وورد فى الإنجيل لما تقدم<sup>(۳)</sup>، وعندى أن فيه إشارة إلى ماورد فى الحديث من خصائص شريعته: جواز الصلاة فى النعلين<sup>(٤)</sup>، بخلاف الشرائع السابقة.

# [ صاحب الهراوة ](٥):

ذكره ابن العربى، وعياض، والعزفى، وورد فى الإنجيل. قال عياض: والهراوة فى اللغة: العصا، قال: وأر[ا]ها<sup>(٢)</sup> ـ والله أعلم ـ العصا المذكورة فى حديث الحوض «أذود الناس عنه بعصاى لأهل اليمين».

<sup>(</sup>١) هصاحب المنبر، \_ بكسر الميم \_ من النبر، وهو الارتفاع.

<sup>(</sup>٢) انظر الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٣٤.

وانظر القول البديع للسخاوى، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف الراء.

<sup>(</sup>٤) عن الصلاة في النعلين انظر الآتي:

<sup>(1)</sup> فتح البارى بشرح صحيح البخارى، لابن حجر ١/٤٩٤ (كتاب الصلاة) باب الصلاة في النعال.

<sup>(</sup>ب) كتاب «صفة صلاة النبي عَيْق للشيخ الألباني، ص ٦٠، ١١ ط/١١.

<sup>(</sup>ج) كتب الفقه الإسلامي.

وانظر تاريخ دمشق \_ تهذيب الشيخ بدران \_ ٣/ ٣٣٣.

وانظر الشفا للقاضى عياض ١/٢٣٤، ٢٣٥.

وانظر القول البديع للسخاوي، ص٧٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ـ الألف ـ ساقط من « أ » وفي «ب» وإنها. والألف من «أراها» ثابتة في الشفا ١/ ٢٣٥. وحذفها مخالف لقواعد اللغة؛ لأنه لم يتقدم جازم يكون سببا لحذفها. و«أراها» يعنى: أظنها.

وقال النووى: «هذا ضعيف؛ لأن المراد تعريفه بصفة يراها الناس معه يستدلون بها على صدقه، وأنه المفسر به المذكور في الكتب السالفة، فلا يصح تفسيره بعصا تكون في الآخرة. والصحيح أنه كان يمسك القضيب بيده كثيرا. وقيل: كان يمشى والعصا بين يديه، وتغرز له فيصلى عليها».

وأخرج أحمد في الزهد: عن أبي المثنى الأملوكي (١): أنه سئل عن مشى الأنبياء بالعصا، قال: «ذل وتواضع لربهم»(٢).

#### [ صاحب الوسيلة ]:

ذكره عياض، وابن دحية، وأورد فيه حديث مسلم: «سلوا الله لمى [٣٠] الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله/ وأرجو أن أكون أنا هو»(٣).

[ صاحب لا إله إلا الله ](٤):

ذكره ابن دحية.

<sup>(</sup>۱) هو: ضمضم الأملوكي ـ بضم الألف وسكون الميم وضم اللام وفي آخرها كاف ـ هذه النسبة إلى أملوك: بطن من ردمان. وردمان: من رعين، وهو ردمان بن وائل بن رعين، منها جماعة منهم أبو المثنى: ضمضم الأملوكي الحمصي من أهل الشام، يروى عن عتبة بن عبد السلمي. اهـ: الأنساب للسمعاني ٢٠٨/١ تحقيق عبد الله عمر البارودي، ط/ مؤسسة الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الأثر في النسخة المتوافرة لدى من كتاب ا(الزهد) للإمام أحمد، طبع دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة) باب استحباب القول مثل قول المؤذن . . . . . إلخ ٢٨٨/ ٢٨٩ رقم: ٣٨٤ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على المؤذن من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله . . . . الحديث .

<sup>(</sup>٤) «صاحب لا إله إلا الله» قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٨٠: «ومن صفته في التوراة: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العو جاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله».

## [ الصادع ا(١):

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (٢) أي: أظهره وأمضه.

#### [ الصادق ] . [ المصدوق ] :

ذكرهما جماعة ممن تكلم على الأسماء.

وفى الصحيح: عن ابن مسعود: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ....»(٣) الحديث.

وفى مسند أحمد: عن أبى ذر، حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه أنه قال: «الحسنة بعشر أمثالها» (٤). قال ابن دحية: وكان

أخرجه البخارى ـ فتح البارى ـ (كتاب بدء الحلق) باب ذكر الملائكة، رقم: ٣٢٠٨. وأخرجه في (كتاب القدر) رقم: ٣٥٩٤.

وأخرجه في (كتاب الأنبياء) باب خلق آدم وذريته، رقم: ٣٣٣٢.

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب القدر) ٢٠٣٦/٤ رقم: ٢٦٤٣.

و «الصادق»: اسم فاعل من الصدق، وهو: مطابقة الأمر للواقع. وقد كان ﷺ صادقا في كل ما جاء به.

(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي ذر الغفاري ـ رضى الله عنه) ٥/ ١٥٥ بلفظ: عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله ﷺ الصادق المصدوق يقول: قال الله ـ عز وجل ـ: «الحسنة عشر أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، فمن لقيني لا يشرك بي شيئا بقراب الأرض خطيئة جعلت له مثلها».

وانظر المسند أيضا ٥/ ١٨٠.

وانظر كلام ابن دحية في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>۱) "الصادع": اسم فاعل من صدع بالحجة: إدا تكلم بها جهارا، من الصديع: وهو الفجر، أو من الصدع بمعنى الفصل". ١هـ: "سبل الهدى والرشاد" للصالحي ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، من الآية: ٩٤.

وقال الزرقانى فى شرح الآية: «فاصدع . . . » أى: أبن الأمر إبانة لاتخفى، كما لا يلتئم صدع الزجاجة المستعار منه ذلك التبليغ؛ بجامع التأثير . . . . أوفَرِّقُ بالقرآن والدعاء إلى الله، وأوضيح الحق وبَيْنَهُ من الباطل». ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه:

«الصادق المصدوق» علما واضحا له ﷺ إذ جرى ذلك مجرى الأعلام. [الصالح الأعالم علم المعالم المعالم

ذكره ابن دحية، والطيبي (٢) أخذا من قول الأنبياء له في الإسراء: «مرحبا بالنبي الصالح، والأخ الصالح، والابن الصالح» (٣) قال: وهي [٤٤/ أ] كلمة/ جامعة لمعاني الخير كله.

وقال الزجاج: «الصالح: الذي يؤدي إلى الله ما افترض عليه، وإلى الناس حقوقهم».

#### [ الصدق ]:

ذكره بعضهم أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ﴾ (٤).

### [ الصراط المستقيم ]:

<sup>(</sup>۱) «الصالح»: اسم فاعل من «صلح» والصالح: كلمة جامعة ... إلخ. ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١ / ٤٨١.

<sup>(</sup>۲) ذكره الطيبى فى «شرح مشكاة المصابيح» كتاب (الفضائل والشمائل) باب أسماء النبى ﷺ المراء النبى ﷺ المراء المراء والنبى الصالح». ١ هـ: شرح مشكاة المصابيح، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) القائل: «مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح» الأنبياء الذين مر بهم ليلة الإسراء والمعراج خلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا: «الابن الصالح». ١هـ: الشفاء لعياض ١٨١/١ بتصرف.

وقال ابن حجر في فتح البارى (مناقب الأنصار) باب المعراج ٧/ ٢١٠ فيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة، وتواردوا عليها؛ لأن الصلاح صفة تشمل الخير، ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة. والصالح: هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله، وحقوق العباد. فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعانى الخير.

وفى قول آدم: «..... بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة النبى ﷺ، ١ هـ: فتح البارى لابن حجر ٧/ ٢١٠.

وانظر تفسير أول سورة الإسراء في تفسير ابن كثير.

وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي ١/ ٣٧٧ \_ ٤٤٧ باب خصوصيته ﷺ.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، من الآية: ٣٢.

ذكره ابن دحية، وعياض. وأخرج ابن أبي حاتم: عن أبي العالية (١) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ اهْدُنَا الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴾ (٢) قال: هو رسول الله على عن أبي الله موصل إليه.

و «الصراط»: الطريق. و «المستقيم»: القيم الواضح الذي لا عوج فيه (٣).

## [ صراط الذين أنعمت عليهم ]:

ذكره بعضهم في أسمائه(٤).

[ الصفوح ](٥):

(۱) و «أبو العالية» هو البراء ــ بالتشديد ــ البصرى، اسمه: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة: وقيل: ابن أذينة، ثقة من الرابعة، مات في شوال سنة ١٩١هـ.

أخرج له البخاري ومسلم والنسائي . ١هـ: التقريب لابن حجر، ص ٦٣٥ رقم: ١٩٧٨.

(٢) سورة الفاتحة: ٦.

(٣) الحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول على والصحابة والتابعين (تفسير سورة الفاتحة) ١/ ٢١، ٢٢ ـ رسالة دكتوراه ـ تحقيق د/ أحمد عبد الله الزهراني، طبع مكتبة الدار بالمدينة، بلفظ: عن أبى العالية: ﴿ اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ قال: هو النبي عَلَيْ وصاحباه من بعده.

قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح.

قال المحقق: إسناده حسن.

أخرجه المروزي في السنة، ص ٨، وابن جرير في التفسير ١/٧٥.

وابن كثير في التفسير ١/ ٤٣ .

وعن ابن أبى حاتم عزاه السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور إلى: عبد بن حميد، وابن عدى، وابن عساكر، وعنه الشوكانى فى فتح القدير ١/ ٢٤ وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٥٩ عن أبي العالية، عن ابن عباس وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

وسمى ﷺ بالصراط المستقيم؛ لأنه الطريق الموصل إليه، والصراط: الطريق. وقيل: الواضح وقيل: الواضح وقيل: السوى. والسين «السراط» لغة فيه، و«المستقيم»: القيم الواضح الذي لاعوج فيه، ا همه: تفسير ابن أبي حاتم بتصرف. وانظر «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٨٢.

وانظر الشفا للقاضي عياض ١/٢٣٣.

- (٤) ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.
- (٥) «الصفوح»: صيغة مبالغة من «الصفح» قال في الصحاح: وصفحت عن فلان: إذا أعرضت عن ذنبه، وفي الشرع: الصفح: ترك التثريب، والإعراض والتجاوز عن المسيئين، قال ـ تعالى ـ :=

ذكره ابن دحية، وأخرج الترمذى في الشمائل عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ وأخرج الترمذى في الشمائل عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ عنها \_ قالت: «لم يكن رسول الله على فاحشا ولا متفحشا ولا سَخَّابًا في [٤٤] / ب] الأسواق، ولا يجزى بالسيئة/، ولكن يعفو ويصفح»(١).

[ الصفوة ا<sup>(٢)</sup>

و[ الصَّفَى ]:(٢)

أى: الحبيب.

000

<sup>= ﴿</sup> فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الْجُمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥] قيل: وهو أبلغ في العفو؛ لأن الإنسان قد يعفو ولا يصفح . وقال الشيخ البلقيني: وعندى أن العفو أبلغ من الصفح؛ لأنه إعراض عن المؤاخذة، والعفو: محو الذنب، ومن لازم المحو الإعراض، ولاعكس. ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٨٢ بتصرف.

وقال الزرقانى فى شرح المواهب ١٣٦/٣: «الصفوح» هو من صفاته فى القرآن والتوراة والإنجيل، قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾ [المائدة: ١٣٦]: وانظر اسم «العفو».

<sup>(</sup>۱) وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخارى .. تقدم .. . . ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح» . ۱ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ١٣٦/٣ بتصرف. وانظر الشفا للقاضي عياض ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر اسم (حرز الأميين).

## حرف الضاد(١)

# ( [الضابط] )<sup>(٢)</sup>:

ذكره ابن دحية.

#### [ الضحوك ]:

ذكره ابن فارس، وابن دحية. وأخرج ابن فارس بسنده: عن ابن عباس قال: «اسمه في التوراة أحمد الضحوك القتال، يركب البعير، ويلبس الشملة ويجتزى (٣) بالكسرة، سيفه على عاتقه (٤) قال ابن فارس:

(۱) الضاد: هو الحرف الخامس عشر من حروف الهجاء، وهو مجهور مزدوج، وقد تكتمل شدته في بعض البلاد العربية، فيصبح كالدال المفخمة، كما تكتمل رخاوته في نطق البعض الآخر، فيصبح كالزاى المفخمة.

ومخرج الضاد القديمة عند سيبوبه من بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس. ١هـ: المعجم الوسيط.

(٢) ما بين القوسين المعكوفين «الضابط» ساقط من نسخة «ب».

و «الضابط» قال عنه صاحب الصحاح؛ هو من ضبط الشيء: حفظه، فهو ضابط، أى: حازم. فهو راجع إلى معنى الحفيظ والحافظ، وسمى به ﷺ لأنه يضبط مايوحي إليه، أى: يحفظه عن التغيير والتبديل. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٨٢ بتصرف.

(٣) قوله: «ويجتزى» من «ب» وهي في « أ » غير واضحة، ووضع تحتها: «أي: يواتر».

(٤) الحديث اخرجه أحمد بن فارس في كتابه «أسماء رسول الله على ومعانيها» تحقيق/ ماجد الذهبي، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق ... الكويت، ص ٣١ أخرجه بلفظ: حدثنا سعيد بن محمد بن نصر، حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قال: حدثنا عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن مقاتل عن الضحاك، عن ابن عباس قال: «اسمه في التوراة ....» الحديث.

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام . . . (السيرة النبوية) «اسماء النبي ﷺ وكنيته» ص ٣٦: «ومن أسمائه: الضحوك . . . . ».

وإنما سمى الضحوك لأنه كان طيب النفس فكهًا (١) على كثرة من يأتيه ويفد عليه من جفاة العرب، وأجلاف (٢) أهل البوادى، لا تراه ذا ضجر ولا قلق ولاجفاء، ولكن لطيفا في المنطق رقيقا في المساءلات.

وأخرج أحمد عن أبى الدرداء قال: «لم يكن رسول الله على يحدث حديثا إلاتبسم» (٣). وأخرج (٤) عن جرير (٥) قال: «ما حجبنى رسول الله [٥٤ / 1] على منذ أسلمت/ ولا رآنى إلا ضحك» (٢).

#### [ الضّحاك ]:

أى: المبتسم.

මේක ලකික ලකික

(۱) في «ب»: «عسكها» بدل «فكها».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: و«أخلاف» بدل و«أجلاف». و«الجلف»: الكز الغليظ الجافي. ا هـ: المعجم الوسيط. و«أخلاف» بالحاء تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي الدرداء) ١٩٨/٥ بلفظ: عن أم الدرداء تقول: كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم. فقلت: ألا يقول الناس إنك!! أي: أحمق؟ فقال: «ما رأيت ـ أو ماسمعت ـ رسول الله على يحدث حديثا إلاتبسم».

وانظر ص ١٩٩ من نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) وأخرج ـ يعنى ـ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: «عن جريج» والصواب كما في « أ » «جرير» و «جريج» من أخطاء النسخ.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث جرير بن عبد الله) ٣٥٨/٤ بلفظ: عن جرير قال: «ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت ....» الحديث. وانظر ٣٠٥، ٣٥٥، من نفس المصدر.

# حرف الطاء(١)

# [ الطاهر ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره النسفى، وعياض، وابن دحية، وقال: رواه كعب الأحبار؛ وسمى بذلك لطهارته من العيوب والأدناس، حتى قال جماعة بطهارة بوله ودمه، وهو<sup>(٣)</sup> المختار.

- (۱) «الطاء»: هو الحرف السادس عشر من حروف الهجاء، مخرجه من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وهو صوت شديد مطبق، ووصفه القدماء بأنه صوت مجهور، ونسمعه الآن في معظم البلاد العربية مهموسا. اهـ: المعجم الوسيط ٢/ ٥٤٩.
- (٢) "الطاهر": المنزه عن الأدناس، المبرأ من الأرجاس، اسم فاعل من الطهارة، وهي كما قال بعضهم على قسمين: حسية، ومعنوية. فالأولى: التنقى من الأدناس الظاهرة. والثانية: التخلى عن الأرجاس الباطنة، كالأخلاق المدومة، والتحلي بالأخلاق المحمودة.

قال النيسابوري:

الطهارة على عشرة أوجه:

الأول: طهارة الفؤاد، وهي صرفه عما دون الله ـ تعالى ـ.

الثاني: طهارة السر، وهي رؤية المشاهدة.

الثالث: طهارة الصدر، وهني الرجاء والقناعة.

الرابع: طهارة الروح، وهي الحياء والهيبة.

الخامس: طهارة البطن، وهي الأكل من الحلال والفقه.

السادس: طهارة البدن، وهي ترك الشهوات.

السابع: طهارة اليدين، وهي الورع والاجتهاد.

الثامن: طهارة المعصية، وهي الحسرة والندامة.

التاسع: طهارة اللسان، وهي الذكر والاستغفار.

العاشر: طهارة التقصير، وهي خوف سوء الخاتمة.

وسمى ﷺ بذلك لأنه المستجمع لجميع أنواع الطهارة؛ لأن الله ـ تعالى ـ طَيَّبَ باطنه وظاهره، وزكى علانيته وسرائره». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٤٨٤.

(٣) عن طهارة بوله ﷺ قال القاضي عياض في الشفا ١/ ٦٢ \_ ٦٥: «فصل: نظافة جسمه =

## [ طاب طاب ](١):

ذكره العزفى وقال: هو من أسمائه فى التوراة، ومعناه طيب. وقيل: معناه: ماذكر بين قوم إلاطاب ذكره بينهم.

# [ طس ]<sup>(۲)</sup> [ طسم ]<sup>(۳)</sup>:

ذكرهما ابن دحية، والنسفى.

= وطيب ريحه ... إلخ ا: ١٠.. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله على أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله، وفاحت لذلك رائحة طية ... وأسند محمد بن سعد \_ كاتب الواقدى \_ في هذا خبرا عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أنها قالت للنبي على الله عنها \_ أنها قالت للنبي على الأذى . فقال: إيا عائشة أو ما علمت أن الأبض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء الأ

وهذا الخبر \_ عزاه السيوطى فى الجامع الكبير ١/ ٩٧٣ إلى الدارقطنى فى الأفراد، وإلى ابن الجوزى فى الواهيات عن عائشة \_ وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين \_ البول والغائط \_ منه على وهو قول بعض أصحاب الشافعى. حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ فى شامله، وقد حكى القولين عن العلماء فى ذلك أبو بكر بن سابق المالكى فى كتابه (البديع فى فروع المالكية، وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية): وشاهد هذا أنه على لم يكن منه شىء يكره ولا غير طيب. ومنه حديث على \_ رضى الله عنه \_ علم وسطعت منه ربح طيبة لم يكن منه شىء يكره ولا غير طيب. ومنه حديث على \_ رضى الله عنه وسطعت منه ربح طيبة لم نجد مثلها قط. ومثله قال أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ حين قبل النبى وسطعت منه ربح طيبة لم نجد مثلها قط. ومثله قال أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ حين قبل النبى وقوله له: «لن تصيبه النار».

ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته، فقال ـ علبه السلام ـ: «ويل لك من الناس، وويل لهم منك، لا تمسك النار إلا قسم اليمين» قاله لابن الزبير ـ عزاه السيوطى فى الجامع الكبير ١/ ٨٧٤ (حرف الواو) لأبى نعيم فى الحلية عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير مرسلا، ولم ينكر عليه.

وقد روى نحو من هذا عنه فى امرأة شربت بوله، فقال لها: «لن تشتكى وجع بطنك أبدا» ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولانهاه عن عودة. وحديث هذه المرأة صحيح، ألزم الدارقطنى مسلما والبخارى إخراجه فى الصحيح. واسم هذه المرأة «بركة». ١ هـ: الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٢ \_ ٢٥ بتصرف وزيادة.

(۱) «طاب، طاب» بالتكرار. قال العزفى: «من أسمائه ﷺ في التوراة، ومعناه: طيب، وقيل: معناه: ما ذكر بين قوم إلاطاب ذكره بينهم». ١هــ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٨٣.

(٢)، (٣) (طس، طسم انظر ماقلناه حولهما في حرف الألف اسم «المم «المم ألم . . ».

## (1) db ]

ذكره خلائق من المفسرين والمحدثين في (٢) أسمائه ﷺ.

## [ الطيب ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره النسفى، والعزفى، وابن دحية، وابن سيد الناس.

## [ الطبيب ](٤):

أى: الحكيم.

000

(۱) «طه» قال الإمام الذهبى فى «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ـ السيرة النبوية ـ ص ٣١ تحقيق د/ عبد السلام تدمرى، قال: «وعن بعضهم: قال رسول الله ﷺ: «فى القرآن خمسة أسماء: محمد، وأحمد، وعبد الله، ويس، وطه» وقيل: «طه» لغة لعك ـ قبيلة ـ أى: يا رجل، فإذا قلت لعكيّ: يارجل، لم يلتفت، فإذا قلت له: «طه» التفت إليك. نقل هذا الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس. والكلبى متروك. فعلى هذا القول لايكون طه من أسمائه.

وانظر الشفا للقاضى عياض ١/٢٤٣.

(٢) في «ب» «من» وكلاهما صحيح.

(٣) «الطيب» ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر»

وانظر شرح مشكاة المصابيح للطيبي ١١/١١.

وانظر اسبل الهدى والرشاد، للصالحى ١/ ٤٨٥ وهو بورن (سيد) والمراد: الطاهر، أو الزكى، لأنه ﷺ لا أطيب منه إذ سلم من حيث القلب حين أريلت منه العلقة، ومن حيث القالب فهو كله طاعة». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد».

(٤) في «ب» (الطيبي) بدل «الطبيب» وهذا من أخطاء النسخ. واسم «الطبيب» ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٨٤: هو فعيل بمعنى فاعل من الطب، وهو علاج الجسم والنفس بما يزيل السقم، أى: الذى يبرئ الأسقام، ويذهب ببركته الآلام». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد».

# حرف الظاء(١)

# [ الظاهر]<sup>(٢)</sup>:

ذكره ابن دحية، وقال: رواه كعب الأحبار، / وقال الله ـ تعالى ـ: [٥٤/ب] ﴿ هُو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه ﴾ (٣).

والظهور: العلو والغلبة.

000

<sup>(</sup>۱) «الظاء»: هو الحرف السابع عشر من حروف الهجاء، مخرجه من طرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا، وهـو مجهور رخـو، وهو أيضا مطبق، وهذا الإطباق هو الذي يفرق بينه وبين الذال. الهـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) الظاهر، أي: الجلى الواضح، أو القاهر، من قولهم: ظهر فلان على فلان، أي: قهره. ١هــ: «سبل الهدى والرشاد للصالحي» ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، من الآية: ٣٣.

# حرف العين(١)

[ العابد ] (Y) و[ العالم ] (P) و[ العليم ] (3):

ذكرها ابن دحية.

[ العادل ]<sup>(ه)</sup> و[ العدل ]<sup>(۲)</sup>:

(١) االعين الله الحرف الثامن عشر من حروف الهجاء، وهو مجهور رخو، ومخرجه من وسط الحلق، ويعده القدماء من الحروف المتوسطة، وهذا الحرف قدمه جماعة من اللغويين في كتبهم، وابتداوا به من مصنفاتهم. كالخليل بن أحمد في كتاب «العين».

وتبدل العين من الحاء، فقالوا: «عتى» منى «حتى». وتبدل من الهمزة، قالوا: «عنَّ» في «أنَّ». ١ هـ: المعجم الوسيط.

(٢) «العابد»: اسم فاعل من عَبدَ: إذا أطاع، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتَيكَ الْيَقِين﴾ [سورة الحجر، الآية: ٩٩]

ومواظبته ﷺ على العبادة تواترت بها الأحاديث. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٧.

- (٣) «العالم»: اسم فاعل من عَلمَ، ورسول الله عَلي سمى به لما حازه من علم العليم، وحواه من الاطلاع على ملكوت السموات والأرض، والكشف عن أمور المغيبات التي أطلعه الله عليها. . . وأحاط بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة، وحكم الحكماء، وسير الأمم الماضية، مع احتوانه على لغة العرب وغريب الفاظها والإحاطة بضروب فصاحتها . . . الخ» ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد، للصالحي ١/ ٤٨٧.
- (٤) «العليم» قال القاضى عياض في الشفا ١/ ٢٤٠ « . . . . وَوَصَفَ نبيه ﷺ بالعلم، وخصه بمزية منه، فقال: ﴿ وَعُلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَّلُ اللَّه عَلَيْكَ عَظيمًا ﴾ [سورة النساء، من الآية: ١١٣] وقال تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ١٥١]. ١ هـ: الشفا للقاضي عياض بتصرف.
- (٥) «العادل»: المستقيم الـذي لا جـور في حكمه، ولايميل. من العدل: ضد الجور. قال عمه أبو طالب يمدحه على:

حليم، رشيد، عادل، غير طائش . . . يوالي إلاها ليس عنه بغافل.

ا هـ: «سبل الهدى الرشاد» للصالحي ١/ ٤٨٥.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٧.

(٦) «العدل»: الدين الكافي في الشهادة، أو المستقيم الصدر في الأصل . . إلخ . ا هـ: "سبل الهدى والرشادة للصالحي ١/ ٤٨٨.

وانظر الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٨.

ذكره ابن دحية، وأورد فيه حديث البخارى: «ومن يعدل إذا لم أعدل»(١).

وأخرج ابن قانع (٢) في معجم الصحابة: عن النعمان بن بشير (٣)، عن أبيه (٤) أن امرأته (٥) سألته أن يهب لابنها هبة ففعل، فقالت: أشهد النبي وَيَلِيْتُهُ، فأتاه فقال: «أعطيت ولدك كلهم مثل هذا؟» قال: لا، قال: «إنى أعدل، لا أشهد إلا على عدل» (٦).

(۱) الحديث «ومن يعدل . . . إلخ» انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى (كتاب الخمس) ٢٣٨/٦ رقم: ٣١٣٨.

وانظر صحيح مسلم (الزكاة) رقم: (١٤٠).

(٢) «ابن قانع»: هو «عبد الباقى بن قانع بن مرزوق» الأموى بالولاء، أبو الحسن، قاض، من حفاظ الحديث، كان يرمى بالخطأ فى الرواية، له كتاب «معجم الصحابة» بالإسناد. أفرد ابن فتحون كتابا لنقده، وبيان ما فيه من أوهام فى الحديث.

توفى ـ رحمة الله عليه ـ سنة ٢٥١هـ. ١ هـ: الأعلام للزركلي ٣/٣٨٣.

وانظر الإصابة لابن حجر ٢/ ١٥٨ رقم: ٨٧٢٢.

- (٤) و«أبو النعمان»: بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصارى البدرى، والد النعمان، له ذكر في صحيح مسلم في قصة الهبة لولده، استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد.. ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر ... إلخ» الإصابة ١/٢٦٢ رقم: ٦٩١.
- (٥) «المرأة»: هي عمرة بنت رواحة زوج بشير، وأم النعمان . . . . لما ولدت النعمان حملته إلى رسول الله ﷺ فدعا بتمرة فمضغها ثم ألقاها في فيه فحنكه بها. فقالت: ادع الله أن يكثر ماله وولده، فقال: «أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله جميلا وقتل شهيدا ودخل الجنة؟».

من حديثها عن النبى ﷺ أنه قال: «وجب الخروج على كل ذات نطاق» الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة ٩٨/١٣ رقم: ٣٤٤٠.

(٦) أخرج البخارى في صحيحه \_ فتح البارى \_ (كتاب الهبة) باب الإشهاد في الهبة ٥/ ٢١١ رقم: ٧٥٨٧ حديث النعمان بن بشير بلفظ: «... أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله عليه فأتى رسول الله عليه فقال: إنى أعطيت ابنى من «عمرة...» عطية، فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» .... إلخ.

وأخرجه ابن قانع في [معجم الصحابة] ١/٩٧ ترجمة بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير بلفظ: عن بشير بن سعد، قال: سألته امرأته أن يهب لابنها هبة؛ ففعل. . . الحديث. ١هـ: معجم الصحابة، ضبطه، وعلق على حديثه أبو عبد الرحمن المصراتي. طبع مكتبة الغرباء بالمدينة.

#### [ العاقب ]:

مرتفسيره في الحديث (١) [أي: تعقب الأنبياء فجاء عقيبهم ] (٢).

#### [ [ العامل ]:

ذكره ابن العربي، والعزفي، وابن سيد الناس (٣).

وفي التنزيل: ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ (١) [٢٦/أ]

(١) "العاقب، انظر حديث "جبير بن مطعم، وغيره في المقدمة.

وقال أحمد بن فارس فى «أسماء رسول الله ﷺ ومعانيها» ص ٣٣: «... حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبى عبيد قال: قال يزيد بن هارون: سألت سفيان عن «العاقب» فقال: آخر الأنبياء. قال أبو عبيد: وكذلك كل شىء خلف بعد شىء فهو عاقب، وقد عقب بعقب.

قال الأصمعي: يقال: فرس ذو عقب: إذا كان يجيء يجرى بعد جريه الأول. قال أبو داود:

أسيل سبط العذرة ذي عفق وذي عقب..

وكل شيء جاء بعد شيء فقد عاقب ذلك الشيء، ولذلك سميت العقوبة عقوبة؛ لأنها تكون بعد الذنب، وتعاقب الرجلان الناقة: إذا ركباها، كل واحد منهما بعد صاحبه. قال الشاعر:

أَنْخُهَا فَأَرْدَفْهُ فإن حملتكما . . فذاك، وإن كان العقابُ فعاقب

أى: إذا رأيت راجلا وأنت راكب فأردفه، فإن لم تحملكما فتُعاقبا، فسمى ـ عليه السلام ـ عاقبا؛ لأنه آخر الأنبياء ولانبي بعده». ١ هـ: «أسماء رسول الله ﷺ ومعانيها» لابن فارس.

(٢) مابين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

(٣) العامل، ذكره ابن العربى في عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (أبواب الأدب) باب أسماء النبي ﷺ ١/ ٢٨١.

وذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» ٢/٣٩٩.

قال الصالحى في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٨٧: «..... ولعله مأخوذ من قوله ــ تعالى ــ: ﴿ قُلْ يَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ [سورة الانعام، من الآية: ١٣٥].

وروى الترمذى فى الشمائل عن علقمة \_ رحمه الله تعالى \_ قال: سألت عائشة \_ رضى الله عنها \_ أكان رسول الله علي يخص شيئا من الأيام؟ قالت: «كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله علي يطيق؟». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد».

(٤) سورة الأنعام، من الآية: ١٣٥.

ذكره ابن العربى (١) والعزفى، وابن سيد (٢) الناس، وغيرهم، وأورد فيه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدهِ الْكَتَابَ ﴾ (٣) وقوله فيه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْده ﴾ (٤) وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ اللّهُ بِكَافِ اللّهُ بِكَافِ اللّهُ وَقُولُه ـ تعالى ـ: ﴿ اللّهُ بِكَافِ عَبْدَه ﴾ (٥) وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ اللّهُ بِكَافِ عَبْدَه ﴾ (١) . قال القشيرى: سمعت محمد بن الحسين السلمى يقول: سمعت الدقاق يقول: ﴿ ليس شيء أشرف من العبودية، ولا اسم أتم للمؤمن منها ولذلك قال ـ تعالى ـ في صفته الله وحي ﴿ الله كَانُ اللّهُ كَانُ الله وَاللّه الله كَانَ الله وَاللّه عَبْده ﴾ (٧) وقال ـ تعالى ـ : ﴿ فَأُوْحَى اللّه الله كَانُ اللّه كَانُ اللّه كَانُ اللّه كَانُ الله عَبْده ﴾ (١) وقال ـ تعالى ـ : ﴿ فَأُوْحَى اللّه الله كَانُ الله كَانُ الله كَانُ الله كَانَ الله عَبْده ﴾ (١) أشرف من العبودية لسماه به » .

وأنشدوا في معناه:

# لا تدعني إلا بيا عبدها . . فإنه أشرف أسمائي (١٠)

(١) عارضة الأحوذي لابن العربي (كتاب الأدب) باب أسماء النبي على ١٠/١٠.

(١٠) قال القرطبي في تفسيره عند تفسير الآية: ٣٢ من سورة البقرة ١/ ٢٣٢ قال: ﴿ لَمَا كَانْتَ الْعَبَادَةُ أشرف الخصال، والتسمي بها أشرف سمى نبيه عبداً. وأنشدوا:

يا قوم قلبسى عند زهراء .٠. يعرفه السامع والرائ لا تدعني إلا بياعبدها .٠. النح

قوله: في الآية نفسها ـ ٢٣ ـ من سورة البقرة: «على عبدنا» ـ يعنى ـ محمدا ﷺ والعبد: ماخوذ من التعبد، وهو التذلل؛ فسمى المملوك من جنس ما يفعله ـ عبدا ـ لتذلله لمولاه، قال طرفة:

إلى أنّ تحامتني العشيرة كلها .٠. وأفردت إفراد البعير المعبّد.

أى: المذلل. ١هـ: تفسير القرطبى وانظر أيضا تفسير أول سورة الإسراء من تفسير القرطبي.

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر لابن سيد الناس ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، من الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، من الآية: ١.

 <sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: ١.
 (٦) الزمر، من الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٧) الآية مكررة في « أ ».

<sup>(</sup>٨) سورة النجم، من الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٩) في نسخة الب الجل المشرف وكلاهما صحيح.

### وأيضا:

لئن سمیـــــتنی عبدا . . فقد أجللت من قدری/ [۲۱/ب] وإن سمیتــنی مولّی . . فمولای الذی تدری

#### 1 عبد الله ]:

ذكره الجماعة، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنهُ لَما قَامَ عَبُدُ اللّه ﴾ (١) وفي الحسديث: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن (٢).

### [ العربي ]:

ذكره ابن دحية، وفي حديث الإسسراء أن موسي قال ليه: «مرحبا بالنبي العربي الأمسي»(٣) رواه

(١) سورة الجن، من الآية: ١٩. قال القرطبي في تفسيره ـ سورة الجن ـ ٢٣/١٩: «... عبد الله هنا: محمد ﷺ ». ١ هـ: تفسير القرطبي.

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الأدب) باب في تغيير الأسماء ٥/ ٢٣٦ رقم: ٤٩٤٩.
 وأخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الأدب) ما يستحب من الأسماء ٥/ ١٢١ رقم ٢٨٣٣ وقال:
 هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وانظر مسئد الإمام أحمد ٤/ ٣٤٥.

وانظر سنن النسائي «المجتبي» ٦/ ٢١٨.

وانظر السنن الكبرى للبيهقى ٩/ ٣٠٦.

وانظر سنن الدارمي ٢/٤٤٪.

وانظر البخارى في الأدب المفرد ٨١٤.

وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (كتاب الأدب) باب مايستحب من الأسماء ٢/٥٥ وقال: رواه أبو يعلى، وفيه «إسماعيل بن مسلم المكي» ضعيف.

وانظر المعجم الكبير للطبراني ٢١/ ٣٧٠ فقد ذكره فيه بلفظ: «أحب أسمائكم . . . . » إلخ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٢/ ٦٠٥ رقم: ٩٠٤ .

(٣) حديث «مرحبا بالنبى العربى ... إلخ» ذكره ابن كثير فى تفسيره \_ سورة الإسراء \_ ٢٩/٥ وعزاه لابن عرفة فى جزئه وقال: إسناد غريب، ولم يخرجوه، فيه من الغرائب . . . . . إلخ. وانظر القول البديع للسخاوى، ص ٧٥.

الحسن بن عرفة (١) في جرئه (٢) من حديث ابن مسعود ـ رضى الله عنه ...

### [ العروة الوثقى ]:

ذكره عياض (٣)، وابن دحية. وحكى أبو عبد الرحمن السلمى في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرْوَةِ الْوَتْقَىٰ ﴾ (٤) أنه محمد (٥) ﷺ.

### [ العزيز]:

ذكره النسفى (٦)، وأورد فيه قوله \_ تعالى \_: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم ﴾ (٧) وعياض (٨)، وأورد فيه: ﴿ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِه ﴾ (٩) أى: الامتناع، [٧٤ / أ] وجلالة الْقَدْرِ وقال: وهو مما سماه الله به من أسمائه، وابن دحية. / [عصمة الله] (١٠):

فى الفردوس من حديث أنس: «أنا عصمة الله. أنا حجة الله» وبيض له في مسنده فلم يذكر له سندا.

<sup>(</sup>۱) و «الحسن بن عرفة» هو: أبو على العبدى معمر، بغدادى، مؤدب، من رجال الحديث، كان مسند زمانه، توفى بسامراء سنة ۲۵۷هـ له جزء مروى على العصور. ۱ هـ: الأعلام للزركلى ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>Y) في نسخة «ب» «في حديثه» بدل «في جزئه» ولعل الصواب في جزئه.

<sup>(</sup>٣) وذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٨٩: «العروة الوثقي»: العقد الوثيق المحكم في الدين، أو السبب الموصل إلى رضا الله \_ تعالى \_ ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد».

<sup>(</sup>٤) البقرة، من الآية: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) ٦) انظر «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير النسفي، تفسير الآية: ١٢٨ من سورة التوبة، طبع الحلبي.

<sup>(</sup>٨) انظر الشفا ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) سورة المنافقون، من الآية: ٨.

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر عليه في مسند الفردوس المطبوع؛ ولكن انظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٣٩.

## [ العظيم ]:

ذكره عياض، وابن دحية وقالا: وقع في أول سفر من التوراة [«وسيلد](١) عظيما لأمة عظيمة فهو عظيم، وعلى خلق عظيم»(٢).

## [ العقو ] (٣):

ذكره عياض، وابن دحية، وأورد فيه قوله \_ تعالى \_: ﴿ خُدِ الْعَفُو﴾ (٤) وقوله \_ تعالى \_: ﴿ خُدِ الْعَفُو﴾ (٤) وقوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾ (٥) وفي التوراة: ولكن يعفو ويصفح. وأصل (٦) العفو: المحو؛ ولذا (٧) قالوا: إنه أبلغ من المغفرة؛ لأنه محو الذنب، وهي ستره.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين المعكوفين من «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزى ١٠٩/١ وفي الأصل « أ » و «ب» و «سترد».

<sup>(</sup>٢) جاء في سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، اثنى عشر رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة». ١هـ: (الكتاب المقدس ــ التوراة ــ الإصحاح ١٧).

وقال ابن الجورى في الوفا ١٠٩/١: «قد أجبت دعاءك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته وعظمته جدا، وسيلد اثنى عشر عظيما .... إلخ».، ١ هــ: الوفا بأحوال المصطفى، لابن الجورى.

<sup>(</sup>٣) ذكره عياض في الشفا ١/ ٢٤١ ومعناه: الصفوح، وقد وصف الله ـ تعالى ـ بهذا نبيه في القرآن والتوراة وأمره بالعفو فقال ـ وذكر الآيتين اللتين ذكرهما السيوطي في الأصل ـ.

وقال له جبريل \_ وقد سأله عن قوله: ﴿ خذ العفو ﴾ \_ قال: أن تعفو عمن ظلمك. وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته: «ليس بفظ ولا غليظ . . . . إلخ» . ١ هـ: «الشفا للقاضي عياض» ٢٤١/١

وانظر «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٩٠.

وانظر اسم «الصفوح» المتقدم.

<sup>(</sup>٤) الأعراف، من الآية: ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، من الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٦) و«أصل» من «ب» وفي الأصل « أ » و«أهل» وهذا تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) في «ب» و«كذا» بدل و«لذا» وهذا من أخطاء النسخ.

## [ العقيف ](١):

ذكره ابن دحية، وقال<sup>(٢)</sup>: هو موصوف به فى الكتب المتقدمة.

(١) ذكره السخاوى في «القول البديع. . . . ، ص ٧٥.

قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٩٠: «العفيف»: الذي كف نفسه عن المكروهات، ومنعها عن اقتحام الشبهات. اسم فاعل من العفة، وهي حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، يقال: عفَّ وكفَّ، فهو عفُّ وعفيفٌ.

قال كعب \_ رضى الله عنه \_ يمدحه علي:

لنا حرمة لا تستطاع يقودها . . نبى أتى بالحق عف مصدق.

.... إلخ. ١ هد: «سبل الهدى والرشاد»

(۲) قوله: «وقال» ساقط من «ب».

(٣) حديث عائشة عند الدارقطنى فى الأفراد لم أعثر عليه لعدم توافر المطبوع من الأفراد لدى؛ ولكن الحديث أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد فى ترجمة «أحمد بن يحيى» قاضى النهروان مراحم الحديث أخرجه بلفظ: عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ «أن النبى على كان لايصافح النساء» واللفظ للبرقانى.

وحديث ابن عمرو أخرجه أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو) ٢١٣/٢ بلفظ: «كان لا يصافح النساء في البيعة».

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١/٨

وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، رقم: ١٥٢٥

وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ٢٦٦/٢.

وحكم الألباني بصحته في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: ٥٣٠.

والمراد بالنساء: الأجانب، أى: كان لايضع كفه ﷺ فى كف الواحدة منهن بل يبايعها بالكلام فقط. قال الحافظ العراقى: هذا هو المعروف، ١٨٦ هـ: الجامع الصغير مع فيض القدير للمناوى ٥/١٨٦ بتصرف.

[ العلى الا):

ذكره ابن دحية، والعزفى وقال: [ لما رفع ] (٢) من مكانته (٣) وشرفه (٤) [ ٢] بيا ومن تعظيم أصحابه له وتوقيرهم (٥) إياه.

(۱) «العلى» قال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد»: المراد بالعلى: الكبير المرتفع الرتبة على سائر الرتب، الذى جلَّ مقداره عن الشكوك والريب، وهو من أسمائه ـ تعالى ـ ومعناه: الذى علا عن الدرك ذاته، وكبرت عن التصور صفاته، أو الذى تاهت الألباب فى جلاله، وكلت الألسن عن وصف جماله». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحى ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المعكوفين [ لما رفع ] من الرياض الأنيقة، ص ٢١٥ وهو في « أ » «ما أوقع» وساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «مكانه» بدل «مكانته».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: «وشرف من شأنه».

<sup>(</sup>٥) في «ب»: «وتوقيره إياه» بدل «وتوقيرهم إياه».

# حرف الغين(١)

## [ الغالب ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره ابن دحية أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لاَ عَلْبَنَّ ﴾ (٣). [ الغفور ] (٤):

في التوراة: «ولكن يعفو ويغفر».

[ الغنى ا(٥):

ذكره ابن دحية أخمذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَوَجَدَكَ عَمَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ (٦).

(١) «الغين»: هو الحرف التاسع عشر من حروف الهجاء، ومخرجه من بين أدنى الحلق إلى الفم قرب اللهاة. وهو مجهور رخو، ١هـ: المعجم الوسيط.

(٣) سورة المجادلة، من الآية: ٢١.

(٤) «الغفور» جاء في التوراة من صفاته ﷺ: «ولكن يعفو ويغفر . . . إلخ» وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٩٢. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٩.

(٥) «الغنى» قال الغزالى: ومعناه فى الخلق: الذى لاحاجة له إلا إلى الله ـ تعالى ـ وكذلك كان على الاحاجة له إلا إلى الله ـ تعالى ـ ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٩٢، ٩٩٣. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٣٩.

(٦) سورة الضحى، الآية: ٨.

<sup>(</sup>۲) «الغالب» اسم فاعل من الغلبة، والمراد؛ القاهر، يقال: غالبته غلبا، فأنا غالب. وهو من أسمائه \_\_ تعالى \_ ومعناه في حقه: البالغ مراده من خلقه أحبوا أو كرهوا. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٩٢ بتصرف.

# [ الغيث ]<sup>(۱)</sup>:

ذكره ابن خالويه وغيره. وقال ابن دحية: وسمى به لأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

<sup>(</sup>١) «الغيث»: وهو المطر الكثير؛ لأنه ﷺ كان أجود بالخير من الريح المرسلة . . . . إلخ «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٩٣ بتصرف.

## حرف الفاء(١)

### [ الفاتح ]:

ذكره ابن فارس (٢) وابن عساكر [ والنووى ] (٣) وغيرهم.

وقال عبد الرزاق في المصنف: عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة أن النبي ﷺ قال: «إنما بعثت فاتحا وخاتما، وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه»(٤) وفي حديث الإسراء: «وجعلني فاتحا وخاتما»(٥).

(١) الفاء: هي الحرف العشرون من حروف الهجاء، مهموس رخو، ومخرجه من بين الشفة العليا وأطراف الثنايا العليا. ا هـ: المعجم الوسيط.

(۲) قال ابن فارس فى «أسماء رسول الله على . . . . » ص ٣٩: ومن أسمائه الفاتح؛ وإنما سمى الفاتح لفتحه من الإيمان أبوابا مُسْدَةً، وإنارته ظُلَماً مُسُودةً. والفتح: الحكم، والله ـ جل ثناؤه ـ الفتاح، أى: الحاكم، قال الله ـ تعالى ـ فى قصة شعيب: ﴿ رَبّنا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قُومْنا بِالْحَق ﴾ الفتاح، أى: الحاكم، قال الله ـ تعالى ـ جعله الحكم فى خلقه [سورة الأعراف: ٨٩] أى: احكم، فسمى فاتحا؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعله الحكم فى خلقه يحملهم على المحجة البيضاء، ويمنعهم من العداوة، وكذا يروى عن على ـ رضى الله عنه ـ أنه كان يقول فى صفته: «الفاتح لما استغلق». اهـ: أسماء رسول الله على ومعانيها لابن فارس تحقيق ماجد الذهبى.

(٣) ما بين القوسين المعكوفين من «ب» وفي « أ » «النويري» وهذا من أخطاء النسخ.

(٤) انظر مصنف عبد الرزاق رقم: ٢٠٦٢

وانظر الدر المنثور للسيوطى ٥/ ١٤٨.

وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٧/ ١١٣

وعزاه ماجد الذهبي ـ محقق «أسماء الرسول . . . . » لابن فارس ـ إلى ابن عساكر ـ السيرة النبوية ـ القسم الأول، ص ٢١.

(٥) عن حديث الإسراء «وجعلني فاتحا ... إلخ» انظر الشفا للقاضي عياض ١/ ١٨٢ ـ ١٨٤ . وانظر تفسير ابن كثير، أول الإسراء ٥/٣ ـ ٣٩. ط/ دار الشعب المصرية وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي ١/ ٣٧٧ ـ ٤٤٩ .

قال القاضى عياض، وابن دحية: «وهو مما سماه الله به من/ أسمائه، [١/٤٨] ومعناه فى حقه: الحاكم بين عباده؛ فإن الفتح بمعنى القضاء، أو فاتح أبواب الرزق والرحمة، والمنغلق من أمرهم عليهم، أو فاتح قلوبهم وبصائرهم للحق، أو ناصرهم عليهم أو فاتح قلوبهم وبصائرهم للحق، أو ناصرهم عليه [ وسمى ](١) فاتحا لأنه حاكم فى الخلق بحكم الله حاملهم، وعلى الحجة البيضاء مانعهم من التعدى والظلم، وهو الفاتح لبصائرهم بالهداية والدلالة على الخير، والناصر لهم.

وقیل: لأنه المبتدأ فی هدایة هذه الأمة ففتح (1) لهم باب العلم الذی کان قد انغلق علیهم، کما قال علی فی صفته: «الفاتح (1) لما استغلق» (1) انتهی کلام ابن دحیة.

قال ابن عساكر: «وأما الفاتح فلأنه فتح الله به بلاد الإسلام» قلت: ويصح أن يكون سمى فاتحا لأنه فاتح الرسل، بمعنى أنه أولهم فى الخلق، أو فاتح الشفعاء بقرينة اقترانه باسمه الخاتم (٥).

## [٨٤ / ب] / [ الفارق ]:

ذكره العزفي (٢) وقال: هو اسمه في «الزبور» ومعناه: يفرق بين الحق والباطل.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من « أ، ب» وأثبتناه من: «الرياض الأنيقة» ص ۲۱۸ ومن الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «مفتح لهم أبواب . . . » بدل «ففتح لهم باب العلم» .

<sup>(</sup>٣) في «ب» «الخاتم لما استغلق» بدل «الفاتح . . . . » وهذا من أخطاء النسخ؛ لأن الفتح يكون للغلق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر القاضى عياض في الشفا ١/ ٢٣٩ «فصل في تشريف الله ـ تعالى ـ بما سماه به ٠٠٠» إلخ. وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ٤٩٣/١.

<sup>(</sup>a) انظر «سبل الهدى . . . . » المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) وذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥. وهو ـ أى الفارق ـ: اسم فاعل من الفرق، وهو الفصل والإبانة.

## [ فارقليطا ]<sup>(١)</sup>:

ذكره العزفي، وابن دحية. وتقدم حديثه (٢).

قال أبو نعيم: قيده ثعلب بالفاء، وقال: معناه: الذي يفرق بين الحق والباطل، وقيده أبو عبيد البكري «بالباء» غير صافية. وقال (٣): «البارقليط» ومعناه: روح الحق (٤).

وفى غرائب التفسير للكرمانى: اسمه فى الإنجيل «فارق ليط» أى: ليس بمذموم.

## [ الفجر ](٥):

ذكره القاضي عياض، وابن دحية وقالا: قال ابن عطاء في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ (٦) هو محمد ﷺ لأن منه تفجر (٧) الإيمان.

### [ الفرط]:

ذكره ابن دحية (٨) أخذا من حديث البخارى: «أنا فرط لكم، وأنا

(٥) قال الإمام أبو عبد الله محمد بن على بن حديدة الأنصارى (ت م ١٣٨١م) في الكتابه المصباح المرام أبو عبد الله محمد بن على بن حديدة الأنصارى (ت الم ١٣٨١م المنبى الأمى ورسله إلى ملوك الأرض ١٩/١ قال: اقال: القال ابن دحية في

المضئ في كتّاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض . . . . . ، ١٩/١ قال: «قال ابن دحية في كتاب العلم المشهور: وأغرب ما رأيت فيما قاله ابن عطاء: الفجر: محمد عَلَيْكُ لأن الإيمان تفجر منه». ١ هـ: المصباح المضئ لابن حديدة الأنصاري، نسخة مكتبة المسجد النبوي، رقم:

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>۱) انظر اسم «حمطایا».

<sup>(</sup>٢) قوله «... حديثه» من «ب» وفي « أ » «وتقدم حديث».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «فقال» بدل «وقال».

<sup>(</sup>٤) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٩٤.

<sup>719 1777.</sup> 

ج. د. م

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر، الآية ١.

<sup>(</sup>٧) في «ب» «يفجر» وهي غير مناسبة لـ «تفجر» منه الإيمان.

<sup>(</sup>٨) وذكره الحافظ السخاوي في القول البديع . . . ص ٧٥.

شهيد عليكم »(١). و «الفرط»(٢): الذى سبق إلى الماء فهيأ للواردة الحوض.

ويسقى لهم، فضرب ﷺ مثلا لمن تقدم من (٣) أصحابه ليهى لهم ما [٢٩/أ] يحتاجون إليه، كذا فسره أبو عبيد، وموافقه رواه مسلم «أنا الفرط على الحوض»(٤) وقيل: معناه: أنا أمامكم وأنتم ورائى.

# [ الفصيح ](٥):

ذكره ابن دحية.

# [ فضل الله ](٦):

(۱) الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه ـ فتح البارى ـ (كتاب الرقاق) باب في الحوض ... (۱) الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه ـ فتح لله عنه ـ أن النبي ﷺ خرج يوما فصلى على المرا ١٥٥ رقم: ١٥٩٠ بلفظ: عن عقبة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ألله خرج يوما فصلى على أمل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: "إنى فرط لكم، وأنا شهيد عليكم ... النح».

وانظر روایات الحدیث التی ذکرها السیوطی فی الجامع الکبیر ـ نسخة قولة ـ ۱/ ۳۳۰، ۳۳۱ فقد عزاه إلی أحمد، والبخاری، ومسلم، والطبرانی: عن جابر بن سمرة، وأحمد، وتمام، وابن

عساكر: عن أبي بكرة . . . . إلخ.

وانظر «المنمق في أخبار قريش» للإمام محمد بن حبيب البغدادي (ت سنة ٢٤٥ هـ) تحقيق وتعليق خورشيد أحمد فارق، طبع عالم الكتب.

وانظر الفائق في غريب الحديث، للإمام الزمخشري (فرط).

(٢) الفرط»: السابق والمتقدم، ومنه حديث حذيفة ـ كما في الجامع الكبير ص ٣٣٠ ـ: «أنا فرطكم على الحوض .... إلخ»

وانظر بقية أحاديث الجامع الكبير، المصدر السابق.

(٣) كلمة «من» ساقطة من «ب».

(٤) حديث مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل) باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ١٨٠٣/٤ رقم: ٥٤ بلفظ: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول اللهﷺ قال: فكتب إلى الى الله المعته يقول: «أنا الفرط على الحوض».

وانظر بقية أحاديث الباب.

(٥) «الفَصيح»: هو فعيل من الفصاحة، وهي البيان . . . . . . إلخ. ١هـ: الرياض الأنيقة ، ص ٢٢٠. وحول «الفصيح» انظر «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٩٥.

وانظر اسم «أفصح العرب» المتقدم.

(٦) «فضل الله» ذكره الإمام الماوردى في «النكت والعيون» ـ تفسير الماوردى ـ ١١١٥ تفسير الآية: ٨٣ من سورة النساء، قال: في «فضل الله» ثلاثة أقاويل:

أحدها: يعنى النبي ﷺ

والثاني: القرآن

والثالث: اللطف والتوفيق. ١ هـ: تفسير الماوردي، نسخة مكتبة المسجد النبوي.

ذكره ابن دحية، وحكاه الماوردى في قوله: \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (١) قولوا: إنه (٢) محمد وَيَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (١) قولوا: إنه (٢) محمد وَيَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (١)

## [ فلاح ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره العزفى، وقال: هو اسمه فى الزبور، تفسيره: يمحق الله به الباطل.

### [ فئة المسلمين ]:

فيه حديث «أنا فئة المسلمين» رواه أبو داود من حديث ابن عمر (٤).

# [ فواتح النور ](٥).

(١) سورة النساء، من الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>۲) قوله: «قولوا . . . . إلخ» غير واضح في نسخة «ب».

<sup>(</sup>٣) "الفلاح": ذكره العزفى . . . . . قال الإمام النووى فى شرح مسلم: ليس فى كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظ "الفلاح" . . . . وسمى به ﷺ لما جمع فيه من خصال الخير التى لم تجمع فى غيره؛ أولانه سبب الفلاح . ١ هـ: "سبل الهدى والرشاد" للصالحي ١/ ٤٩٥ . وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) «فئة المسلمين»: جزء من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وأحمد: فأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٣٧، ٢/ ٥٨ بأرقام: ٧٠، ٩٩، ١٠٠، ١١١ وأخرجه الإمام أبو داود في سننه (كتاب الجهاد) باب في التولى يوم الزحف ٣/ ١٠٦ رقم:

وأخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الجهاد) باب الفرار من الزحف ١٨٧/٤ رقم: ١٧١٦ وقال: حسن. وفي بعض النسخ: «حسن غريب».

ولفظ أبى داود: .... أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله ولله ولله والله والله

<sup>(</sup>٥) «فواتح النور» قال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٤٠: أي المظهر للعلوم الكثيرة؛ فكأن إظهار كل علم فتح؛ فعبر بالجمع». ١هـ: شرح الزرقاني على المواهب.

## حرف القاف(١)

### [ القائم ]:

ذكره جماعة (٢) أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ﴾ (٣) قال العزفى: وإنما سمى القائم لأنه قام بطاعة الله، وقام فى عبادته حتى تورّمت (٤) قدماه، وقام ينصر دينه / حتى كسرت رباعيته وشُجَّ وجهه (٥)، [٩٤/ب] وأورد فيه ابن دحية قوله \_ تعالى: \_: ﴿ قُمْ فَأَنْذِرٍ ﴾ (٢).

### [ قاسم ]:

ذكره العزفي، وابن دحية، والطيبي في «شرح المشكاة»(٧) أخذا من حديث البخاري «إنما أنا قاسم والله يعطي»(٨).

فأخرجه البخاري في (كتاب العلم) باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ١٦٤/١ رقم: =

<sup>(</sup>۱) القاف: الحرف الحادى والعشرون من حروف الهجاء، وهو فى الأصل مجهور أصابه التهميس فى معظم الألسنة الآن، وهو أيضا شديد مفخم، ومخرجه من اللهاة مع أقصى الحنك الأعلى \_ ١هـ: المعجم الوسيط ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>۲) منهم السخاوي في «القول البديع» ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) من قيام الليل.

<sup>(</sup>٥) كسرت رباعيته وشج وجهه في غزوة أحد.

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٧) شرح الطيبى «مشكاة المصابيح، المسمى بالكاشف عن حقائق السنن» للإمام شرف الدين حسين ابن محمد الطبيى، تحقيق المفتى عبد الغفار مع آخرين، طبع إدارة القرآن، باكستان (كتاب الفضائل) باب أسماء النبى ﷺ ١١/١١.

وذكره ابن العربي في «عارضة الأحوذي» باب أسماء النبي ﷺ ١٠/١٨.

<sup>(</sup>٨) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى ومسلم ـ متفق عليه \_:

## و[ القانت ] (٢):

ذكره الطيبي.

### [قائد الخير]:

تقدم حديثه، أي الإسلام (٣) والإيمان

## [ قائد الغر المحجلين ](٤):

= ٧١ بلفظ: . . . قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيباً يقول: سمعت النبى ﷺ يقول: سمعت النبى ﷺ يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطى، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله».

وانظر أطرافه في أرقام: ٣١١٦، ٣٦٤١، ٧٣١٢، ٧٤٦٠.

وأخرجه مسلم في (الزكاة) باب النهى عن المسألة ١٠٩ / وقم: ١٠٠ بلفظ: قال: حدثنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية \_ وهو يخطب \_ يقول: إنى سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: "من يرد ....» إلى قوله: "ويعطى الله».

وانظر مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤.

(۱) "القاضى" ذكره السخاوى فى القول البديع، ص ٧٥. وقال الصالحى فى "سبل الهدى..." يعنى الحاكم، وهو اسم فاعل من القضاء، وهو فصل الأمر وبَّتُهُ، وسمى ﷺ به لأنه من خصائصه ﷺ أنه كان يقضى بغير دعوى ولابينة كما قال ابن دحية، واستدل بحديث رواه مسلم، وكان له ﷺ أن يحكم لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من له كما فى قصة خزيمة، ولا يكره فى حقه القضاء ولا الإفتاء فى حال غضبه؛ لأنه لايخاف عليه من الغضب كما يخاف على غيره لعصمته من الشيطان. ١هـ: "سبل الهدى والرشاد" ١/٤٩٦.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٠.

- (٢) «القانت» ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٤، وهو الطائع: اسم فاعل من القنوت، وهو لزوم الطاعة مع الخضوع، أو الخاشع، أو طويل القيام في صلاته . . . إلخ. أهد: «سبل الهدى والرشاد» ١/٤٩٦.
- (٣) انظر اسم «الإمام» وقوله: «أى: الإسلام والإيمان» ساقط من «ب». ، وانظر أيضا اسم: «إمام المتقين».
- (٤) "قائد الغر المحجلين" عند القاضى عياض والبلقينى: الغر: جمع أغر، وهو من الحيل: الذى له غرة، أى: بياض فى جبهته، والمحجل: الذى به التحجيل، وهو بياض فى القوائم، والمراد بهم أمته، وهو قائدهم إلى الجنة. اهـ: "سبل الهدى والرشاد" للصالحي ١/٩٧١ وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٨٠.

ذكره ابن العربى (١)، وعياض، والعزفى، وفى الصحيح: «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء»(٢).
[ الْقَتَالُ ](٣):

قال ابن فارس: إنما سمى به لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى الْقِرَاع. [ قُتُمُ ]:

ذكره ابن فارس (٤) فمن بعده، وأسند فيه أبو إسحاق (١) لم اعثر عليه في عارضة الأحوذي ٢٨١/١٠.

(۲) حديث «إن أمتى... إلخ؛ عزاه السيوطى فى الجامع الكبير ١/٢٨٨ إلى الضياء المقدسى فى المختارة، وإلى البخارى فى صحيحه (الوضوء: ٣) وإلى مسلم فى صحيحه فى الطهارة: ٣٤. وانظر الترمذى (الصلاة: الجمعة) رقم ٧٤، والنسائى (الطهارة: ١٠٩)، وإلى ابن حبان فى صحيحة (الطهارة) ٣٢٤/٣ رقم: ١٠٤٩.

وانظر ابن ماجه (الطهارة: ١٦) و(الزهد: ٣٤، ٣٦).

وانظر مسند الإمام أحمد ٢/ ٠٠٠، ٢٢٥.

(٣) ذكره ابن فارس في كتابه «أسماء رسول الله على ومعانيها» ص ٣٧ قال: «ومن أسمائه كلي القتال، سيفه على عاتقه . . . . وسمى بذلك لحرصه على القتال، ومسارعته إلى القراع، وقلة إحجامه، وقال على بن أبى طالب \_ رضوان الله عليه \_: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله على فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه . والدليل على ذلك ثباته حين انحاز القوم؛ وذلك مشهور من فعله يوم أحد . إذ ذهب الناس في سمع الأرض وبصرها، ويوم حنين إذ ولوا مدبرين وهو قائم تجاه العدو يناديهم، وفي غير ذلك من أيامه حتى أفل بإذن الله صناديدهم، وقتل طواغيتهم، وأذل نحوتهم ودوخهم واصطلم \_ استأصل \_ جماهيرهم؛ فلذلك سمى القتال». ١ هـ: «أسماء رسول الله على ومعانيها» للإمام اللغوى أحمد بن فارس .

وقال الذهبى فى تاريخ الإسلام السيرة النبوية، ص ٣٢: جاء فى بعض الآثار عنه على أنه قال: «.... أنا القتال».

(٤) ذكره ابن فارس فى كتابه «أسماء رسول الله على ومعانيها» ص ٣٨ فقال: «ومن أسمائه عليه السلام - القثم، يروى عن رسول الله على أنه قال: «أتانى ملك . . . . الحديث» فالقثم من معنيين: أحدهما من القثم، وهو الإعطاء يقال: قثم له يقثم: إذا أعطاه، وسمى القثم لأنه كان - عليه السلام - أجود بالخير من الربح الهادية، يعطى ولايبخل، ويمنح فضله ولا يمنع، وقال الأعرابي الذي أتاه فسأله فأعطاه: إن محمدا يعطى عطاء من لا يخاف الفقر . وروى أنه أعطى يوم هوازن ما قُومً بخمسائة ألف ألف، وغير ذلك مما لا يخفى . والوجه الأخير أنه من القثم، وهو الجمع، يقال للرجل الجموع للمخير: قتوم وقثم، كذا خبر به عن الخليل، والعرب تقول: هو قثوم في الأكل. قال:

فللكبراء أكل كيف شاءوا .٠. وللصغراء أكل واقتثام.

فإن كان الاسم من هذا فلأنه لم تبق منقبة رفيعة ولا فضيلة ولا خلّة جليلة إلا كان هو لها جامعا. والأول أوضح وأقرب. ١هـ: «أسماء رسول الله ﷺ ومعانيها» لأحمد بن فارس، المتوفى ٣٩٥هـ.

[الحربى] (١) في غريب الحديث: «أتاني ملك فقال: أنت قثم، وخلقك قثم، ونفسك مطمئنة» وقثم؛ أي: مجتمع الخلق، قال ابن دحية: في اشتقاقه معنيان:

[٥٠/ أ] أحدهما /: من القثم، وهو الإعطاء، فسمى بذلك لجوده وعطائه.

والثانى من القسم وهو الجمع، يقال للرجل الجموع للخير: قثوم، وقثم، وقد كان ﷺ جامعا لخصال الخير والفضائل والمناقب كلها.

[ القثوم ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره بعضهم.

### [قدم صدق]:

ذكره جماعة، وفي صحيح البخارى: عن زيد بن أسلم (٣) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (٤) قال: هو محمد (٥) عَلَيْقِهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين «الحربي» من «ب» وفي « أ » «الحزمي» وهو من أخطاء النسخ، وما في «ب» هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر الاسم السابق «قشم».

<sup>(</sup>٣) «ابن ثعلبة بن عدى بن العجلان العجلانى، ثم البلوى، ثم الأنصارى» حليف لبنى عمرو بن عوف، شهد بدرا \_ فيما ذكر موسى بن عقبة \_ وشهد أحدا، وهو ابن ثابت بن أقرم. ا هـ: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/١٤ رقم: ٨٣٨.

وانظر الإصابة لابن حجر ٣٩/٤ رقم: ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، من الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) قول زيد بن أسلم في صحيح البخاري (كتاب التفسير) تفسير سورة يونس ٨/ ٣٤٥ وقال: زيد ابن أسلم: «أن لهم قدم صدق»: محمد ﷺ وقال مجاهد: «خير».

وقال ابن حجر في الفتح ٨/ ٣٤٦: «أما قول زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عيينة عنه بهذا الحديث، وهو في تفسير ابن عيينة: «أُخْبِرتُ عن زيد بن أسلم».

واخرج الطبرى من طريق الحسن وقتادة قالا: «محمد ﷺ شفيع لهم».

وهذا وصله ابن مردویه من حدیث علی، ومن حدیث أبی سعید بإسنادین ضعیفین. ا هـ: فتح الباری بشرح صحیح البخاری، لابن حجر ۱۳۶۸.

وانظر الدر المنثور للسيوطي ٤/ ٣٤١.

وأخرج ابن مردویه عن علی بن أبی طالب، وأبی سعید الخدری - .ه/ب رضی الله عنهما ـ فی قوله: ﴿ قُدُم صِدْق ﴾ قالا: محمد ﷺ.

## [ قدمایا ]<sup>(۱)</sup>:

ذكره ابن دحية.

### [ القرشي ]:

ذكره ابن دحية. نسبة إلى قريش (٢).

### [ القريب ]:

ذكره ابن دحية، يحتمل: من ربه، ويحتمل: من الأمة (٣).

(١) «قدمايا» معناه: السابق. انظر اسم «أخرايا».

(Y) قوله: «نسبة إلى قريش» ساقط من «ب».

قال السيوطي في «الرياض الأنيقة . . . . . » ص ٢٢٥ ـ ٢٢٧ : «والأصح أنهم ولد النضر بن كنانة ـ أجداده ﷺ ـ كناه به أبو عبيدة : معمر بن المثنى دون غير ولد النضر من ولد كنانة .

قال: وإنما سموا بذلك لتجمعهم؛ لأن التقريش هو التجميع.

وقال غيره: لما جمع قصى قبائل النضر وضارب بهم خزاعة وغلب على الحرم سموا قريشا لاجتماعهم.

وقيل: سموا قريشا لأنهم يتقرشون البياعات فيشترونها.

وقیل: جاء النضر بن کنانة فی ثوب له فقالوا: قد تقرش فی ثوبه کأنه حمل قرش، أی: شدید مجتمع.

وقال ابن واقد: سأل عبد الملك بن مروان محمد بن جبير بن مطعم: لم سميت قريش قريشا؟ فقال: لتجمعها إلى الحرم بعد تفرقها. فقال عبد الملك: ماسمعت بهذا، ولكنى سمعت أن قصيا كان يقال له: القرش، لم يسم قريش قبله.

وقال المبرد: أول من سماهم به: قصبي بن كلاب،

وانظر الاشتقاق لابن دريد ٧٧/١.

وقال الشعبى: النضر هو قريش؛ وسمى بذلك لأنه كان يقرش عن خلة قومه وحاجتهم فيسعد ذلك بماله. والتقريش: التفتيش.

(٣) قوله: «يحتمل: من ربه، ويحتمل: من الأمة» ساقط من «ب»

و «القريب» قال الصالحى عنه فى «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٩٨: الدانى من الله ـ تعالى ـ قال الله ـ عزوجل ـ: ﴿ ثُمُ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ [سورة النجم، ٨، و] . . . . . . إلخ. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي.

[ القمر](١):

[٥٠ / ب] ذكره بعضهم. /

[قَيّم]:

ذكره عياض وقال: روى في حديث «وأنا قيم» والقيم: الجامع الكامل. كذا وجدته ولم أره، وأرى أن صوابه «قثم» بالمثلثة، وهو أشبه بالتفسير، لكن في كتب الأنبياء: «أن داود قال: اللهم ابعث لنا محمدا يقيم السنة بعد الفترة، وقد يكون القيم بمعناه»(٢) انتهى. قلت: وذكر الآمدى أن جريبة (٣) بن الأشم الأسدى قدم على النبي ﷺ فأسلم وقال:

= وفی زاد المسیر لابن الجوزی قال: "..... وفی المشار إلیه بقوله: ﴿ ثم دنا ﴾ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله \_ عزوجل \_ روی البخاری ومسلم [خ ٢٩٩/١٣، ومسلم ١٤٨/١] من حدیث شریك بن أبی نمیر عن أنس بن مالك قال: دنا الجبار رب العزة فتدلی .... إلخ. الثانی: أنه محمد دنا من ربه. قاله ابن عباس والقرظی \_ یعنی محمد بن کعب \_ الثالث: أنه جبریل \_ وهو الصواب \_ لأنه قول عائشة وابن مسعود وأبی هریرة. وهو الذی قال به البیهقی، وهو رأی الجمهور \_ والله أعلم. ۱هـ: زاد المسیر لابن الجوزی ٨/ ٦٥ \_ ٢٩ وانظر تفسیر الماوردی، نسخة مکتبة المسجد النبوی. ٢١٢/٣

(۱) «القمر»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٩٥. ٢ - أ - ن

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٩٨: قال البلقينى: «القمر»: الكوكب المعروف، وإنما يسمى بذلك إذا امتلأ ومضى عليه ثلاث ليال؛ لأنه يقمر ضوءه ضوء الكواكب حينئذ ويفور، وقبل ذلك يسمى هلالا، وسمى به كلي لأنه جلا ظلمة الكفر بنور الهداية. وفى قصص الكسائى: أن الله \_ تعالى \_ قال لموسى \_ عليه السلام \_: إن محمدا كلي هو البحر الزاخر، والقمر الباهر. ا هـ.

(٢) قول القاضى عياض في الشفا ١/ ٢٣٢، ٢٣٣.

(٣) في « أ، ب» «حرمة» وهذا من أخطاء النسخ، والصواب «جريبة» وهو: «جريبة بن أشيم الفقعسي» من بني أسد، شاعر جاهلي، كان من القائلين بالبعث وممن يزعمون أن «من عقرت مطيته على قبره يحشر عليها» وله في ذلك أبيات. نسبته إلى فقعس بن الحارث من بني أسد بن خزيمة. ١هـ: الأعلام للزركلي ١١٨/، ١١٩.

(٤) الشطر الثاني للبيت:

. · . فإن أصادف مأثما فلن أثم. ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٤٩٩.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤١.

# حرف الكاف(١)

#### [ الكافي ]:

ذكره ابن عساكر في مبهمات القرآن<sup>(۲)</sup>، وقال: وقيل: معناه الذي أرسل إلى الناس كافة، قال: وهذا ليس بصحيح؛ لأن كافة لايتصرف منه فعل، فيكون [منه اسم]<sup>(۳)</sup> فاعل، قال: وإنما معناه الذي كف الناس عن [۱۵ / ۱] المعاصي./

### [ كافة الناس ]:

ذكره بعضهم أخذا من الآية (٤).

<sup>(</sup>۱) «الكاف» هو الحرف الثاني والعشرون من حروف الهجاء، وهو صوت شديد مهموس، مخرجه بين عكدة اللسان، وبين اللهاة في أقصى الفم . . . . المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «في مبهماته للقرآن».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٤) لم تذكر الآية في النسختين: «أ، ب» وهي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَاْفَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سورة سبأ، من الآية: ٢٨] وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٤٩٩: قال الشيخ البلقيني: الكافة: الجامع المحيط، والهاء فيه للمبالغة، وأصله اسم فاعل من الكف، وهو المنع، وقيل: مصدر كالعاقبة قال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ . . . . . ﴾ الآية. قال الزمخشرى: يعنى \_ إلا إرسالة عامة محيطة بهم؛ لأنها إذا اشتملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد . . . . إلخ " سبل الهدى والرشاد» للصالحي . . .

وذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

#### [ الكامل ]:

ذكره بعضهم (١).

# [ الكريم ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره القاضى عياض وغيره، وهو من أسماء الله ـ تعالى ـ ومعناه: المتفضل. وقيل: العلى، وقيل: الكثير الخير، قال: والمعانى صحيحة فى حقه عَلَالِيّه (٣).

# [ كنديدة ] <sup>(٤)</sup> :

ذكره ابن دحية (٥)، وقال: هو اسمه في الزبور.

### [ كَهيعَص ]:

ذكره ابن دحية<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥ وقال: الكامل في جميع أموره. وقال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٤١: الكامل خَلْقًا وخُلْقًا، ومنه العبادات وغيرها، وقد كان خلقه القرآن. ا هـ: الزرقاني على المواهب.

<sup>(</sup>۲) «الكريم» ذكره الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ۱/ ۰۰۰ وقال: قال القاضى عياض: الجواد المعطى. أو الجامع لأنواع الحير والشرف، أو الذي أكرم نفسه، أي: طهرها عن التدنيس بشيء من المخالفات . . . . . إلخ» ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي.

<sup>(</sup>۳) انظر «سبل الهدى والرشاد» ۱/۰۰۰.

<sup>(</sup>٤) انظر «سبل الهدى والرشاد» ١/٠٠٠. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٤٢.

<sup>(</sup>٥) وذكره أيضًا الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) «كهيعص» انظر ما ذكرناه في حرف الألف «الم من الخ» . . . . الخ» .

# حرف اللام(١)

### [ اللسان ]:

ذكره ابن خالويه، وإبن دحية، وأورد فيه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا ﴾ (٢) ﴿ فَلسَانًا منصوب بمصدق، أى: مصدق به، والتقدير: مصدق ذا لسان عربى، وقيل: اللسان: هـو النبى عَيْلِيَّةٍ ﴾ (٣) . ١ هـ.

<sup>(</sup>۱) «اللام»: هو الحرف الثالث والعشرون من حروف الهجاء، وهو مجهور متوسط، ومخرجه من طرف اللسان ملتقيا بأصول الثنايا والرباعيات قريبا من مخرج النون. ا هـ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، من الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في تفسيره (تفسير الآية ١٢ من سورة الأحقاف):

<sup>&</sup>quot;وقيل: إن لسانا مفعول، والمراد به النبى عليه أى: وهذا كتاب مصدق النبى عليه لانه معجزته، والتقدير: مصدق ذا لسان عربى، فاللسان منصوب بمصدق، وهو النبى عليه ويبعد أن يكون اللسان القرآن؛ لأن المعنى يكون: يصدق نفسه ..... اللح. ١ هـ: تفسير القرطبى ١٩١/١٦.

# حرف الميم(١)

[ الماجد ] (٢):

ذكره ابن دحية. قال الغزالي: ومعناه: الشريف/

#### [ الماحي ]:

تقدم تفسيره في حديث جبير في قوله: «وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» (٣). قال القاضي عياض (٤): «أي: من مكة وبلاد العرب، وما زوى له من الأرض، ووعد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو غالبًا بمعنى الظهور والغلبة، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) «الميم»: هو الحرف الرابع والعشرون من حروف الهجاء، وهو مجهور متوسط، ومخرجه من بين الشفتين، وهو أنقى؛ إذ يتسرب الهواء معه من الأنف. ١ هــ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) "الماجد": المفضال الكثير الجود، أو الحسن الخلق السمح، أو الشريف. اسم فاعل من المجد، وهو سعة الشرف، وكثرة الفوائد. وأصله من قولهم: مجدت الإبل: أي: أصابت روضة أنقى خصبة. قال إياس بن سلمة بن الأكوع ـ رضى الله عنه ـ:

سمح الخليقة ماجد، وكلامه .٠. حق، وفيه رحمة ونكال....

<sup>....</sup> إلخ. ١ هم: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/١٥٠١. ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المقدمة.

<sup>(</sup>٤) انظر الشفا للقاضي عياض ١/ ٢٣١ حيث قال: «.... وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر .... إلخ» ١هـ: الشفا.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، من الآية: ٣٣.

### [ المأمون ]:

ذكره ابن العربى، وابن دحية، والعزفى، وابن سيد الناس، وغيرهم (١). وفي الحديث: أن كعب بن زهير (٢) لما أنشد النبي عَلَيْكُم قوله:

سقاك أبو بكر بكأس رَويَّة . . وأَنْهَلَكَ المأمونُ منها وعَلَّكَا

قال عَلَيْة: «مأمون والله»(٣) أخرجه الطبراني من طريق الحجاج بن ذي

(۱) انظر «عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لابن العربي، باب أسماء النبي ﷺ ۲/ ۲۸۱. وانظر عيون الأثر لابن سيد الناس ۲/ ٤٠٠

وذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

(۲) انظر ترجمة «كعب بن رهير» ـ رضى الله عنه ـ فى اسم «سيف الله المسلول».
وانظر الاستيعاب لابن عبد البر، رقم: ٢١٩١
وانظر الإصابة لابن حجر ٨/٢٨٩ ـ ٢٩٢ رقم: ٧٤٠٥.

(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة) ذكر "كعب وبجير" ابني زهير رضى الله عنهما \_ ٣/ ٥٧٩ \_ ٥٨٢ بلفظ: .... حدثني الحجاج بن ذى الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمي المزني، عن أبيه، عن جده قال: خرج كعب وبجير ابنا زهير حتى أتيا "أبرق العزّاف" \_ ماء لبني أسد \_ فقال بجير لكعب: اثبت في عجل هذا المكان حتى آتي هذا الرجل \_ يعني رسول الله على أسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير فجاء رسول الله على فعرض عليه الإسلام، فأسلم، فبلغ ذلك كعبا فقال:

الا أبلغا عنى بجيرا رسالة ن على أى شيء ويب غيرك دلكا على خلق لم تلف أما ولا أبا ن عليه ولم تدرك عليه أخا لكا سقاك أبو بكر بكاس روية ن وأنهلك المأمون منها وعلّكا

الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير، عن أبيه، عن جده.

قال العزفي: إنما سمى المأمون؛ لأنه لايُخَافُ من جهته شر.

[ المانح ] (١).

[ الماء المعين ] (٢).

[ المبارك ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره النسفى، وابن العربى، والعزفى، وابن دحية، وأورد فيه قول حسان:

= فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الأمان يارسول الله. قال: "ومن أنت؟ اقلت: أنا كعب بن زهير، قال: أنت الذي تقول؟ ثم التفت إلى أبي بكر فقال: كيف قال يا أبا بكر؟ فأنشده أبو بكر ــ رضى الله عنه ــ:

سقاك أبو بكر بكأس روية . . وأنهلك المأمور منها وعلَّكا

قال: يا رسول الله: ما قلت هكذا. قال: وكيف قلت؟ قال: إنما قلت:

سقاك أبو بكر بكأس روية .٠. وأنهلك المأمون منها وعلكا

فقال رسول الله ﷺ: «مأمون والله» ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها، وأملاها على الحجاج بن ذي الرقيبة حتى أتى على آخرها.

انظر القصيدة \_ بانت سعاد \_ في المستدرك للحاكم وغيره.

قال الحاكم: هذا الحديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي. . . . وحديث الحجاج ابن ذي الرقيبة فإنهما صحيحان . . . . إلخ.

ووافقه الذهبي في التلخيص. ١ هـ: المستدرك للحاكم.

وانظر قول زهير أيضا: السقاك . . . إلخ، في الإصابة لابن حجر ٨/ ٢٨٩ رقم: ٧٤٠٥.

(۱) «المانح» من «ب». وفي « أ » «المالح» باللام بدل النون، وهو من أخطاء النسخ. وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (۲/۱ م «المانح»؛ المعطى؛ اسم فاعل من «منح»: إذا أعطى الجزيل وأولى الجميل.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٢.

(٢) في ﴿ أَ ﴾ ﴿ ماء معين ﴾: ذكره السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٤٢: «الماء المعين» ـ بفتح الميم ـ وهو الظاهر الجاري على وجه الأرض، فعيل بمعنى فاعل. شرح المواهب

(٣) «المبارك»: ذكره ابن العربى في «عارضة الأحوذي» باب أسماء النبي ﷺ ١٠ ٢٨١ وقال: «وأما المبارك» فيما جعل الله في حاله من نماء الثواب، وفي أصحابه من فضائل الأعمال، وفي أمته من زيادة القدر على جميع الأمم». ١ هـ: عارضة الأحوذي.

[۲۵ / أ] / صلى الإله ومن يحفُّ بعرشه . . والطيبون على المبارك أحمد (۱). وقول عباس بن مرادس (۲):

فآمنت بالله الذي أنا عبده نو وخالفت من أمسى يريد المهالكا ووجهت وجهى نحو مكة قاصدا نو وبايعت بين الأخشبين المباركا نبى أتانا بعد عيسى بناطق ن من الحق فيه الفضل منه كذالكا

قال العزفى: "وأما اسمه (٣) المبارك فهو فيما جعل الله فى حاله من نماء البركة والثواب، وفى أصحابه من فضائل الأعمال، وفى أمته من زيادة القدر على الأمم».

وفى تفسير قوله \_ تعالى \_ عن عيسى: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنت ﴾ (٤) أي: نفاعا(٥) للناس.

(١) انظر ديوان حسان بن ثابت ص ٦٥، ٦٦ ذكر ذلك محققا «سبل الهدى والرشاد».

(۲) «ابن أبى عامر بن حارثة بن عبد الرحمن بن عيسى بن رفاعة . . . . إلخ. أسلم قبل فتح مكة بيسير . وكان مرداس أبوه شريكا ومصافيا لحرب بن أمية ، وقتلتهما الجن ، وخيرهما معروف عند أهل الأخبار .

وكان عباس بن مرداس من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم، ولما أعطى رسول الله ﷺ المؤلفة قلوبهم من سبى حنين \_ الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن \_ مائة مائة من الإبل، ونقص طائفة من المائة منهم عباس بن مرداس، جعل عباس بن مرداس يقول \_ إذ لم يبلغ به من العطاء ما بلغ بالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن \_:

أتجمل نهبى ونهب العبير . . مدبين عيينة والأقرع فما كان حصن ولاحابس . . يفوقان مرداس في مجمع

وكان عباس بن مرداس ممن حرم الخمر في الجاهلية أيضًا هو وغيره . . . . إلخ. ا هـ: الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة لابن حجر ٢/١٥، ١٦ رقم: ٣١٧٩.

وانظر الإصابة لابن حجر ٥/ ٣٣٠ رقم: ٤٥٠٤.

(٣) قوله: "وأما اسمه المبارك . . . . إلخ» فقد عزاه السيوطى فى اسم «المبارك» إلى «النسفى، وابن العربى، والعزفى، وابن دحية» وقد عزوناه فى الاسم المذكور ـ المبارك ـ إلى عارضة الاحوذى لابن العربي ، ١/ ٢٨١ فارجع إليه.

(٤) سورة مريبم، من الآية: ٣١.

(٥) قوله: «نفاعا» أي: حيث كنت، أومعلما للخير، تفسير النسفى «تفسير الآية ٣١ من سورة مريم» ٣/ ٣٤ طبع دار إحياء الكتب العربية.

### [ المبتهل ] :

ذكره بعضهم (١) أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ ثُمُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل ﴾ (٢).

### [ المتبسم ]:

ذكره بعضهم (٣) [أخذا من شمائله: «كان ضحكه التبسم (٤)»](٥).

[ المتَّبَع ] (٦) قال \_ تعالى \_: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (٧).

# [ المتريص ]<sup>(۸)</sup>:

ذكره الشيخ شمس الدين البرماوي (٩) في تأليفه «رجال العمدة» (١٠).

(١) «المبتهل»: ذكره الإمام السخاوي في القول البديع ، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٣٠٥: المراد به المتضرع المتذلل . . . . . إلخ. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/١٤٢.

(٢) سورة آل عمران، من الآية: ٦١.

(٣) «المتبسم»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

(٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

(٥) اخرج الترمذى فى جامعه (المناقب) باب بشاشة النبى ﷺ ٥/ ٥٦١ \_ رقم: ٣٦٤٢ بلفظ: عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: «ما كان ضحك رسول الله ﷺ إلا تبسما».

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. وانظر فتح البارى ٩/ ٢٨٨.

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٣٠٥.

(٦) "المتبع": اسم مفعول من الاتباع، وهو الذي يتبع ـ أي: يقتدى به ـ في أقواله وأفعاله، قال الله تعالى ـ: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّي اللَّمِي اللَّهِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلَّمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [سورة الأعراف، من الآية: ١٥٨] . . . . . . إلخ " «سبل الهدى والرّشاد» للصالحي آ/٤ . . . .

(٧) سورة الأعراف، من الآية: ١٥٨.

(٨) «المتربص» ساقط من «ب».

- (٩) "البرماوى" هو: محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمى العسقلانى البرماوى، أبو عبد الله، شمس الدين. عالم بالفقه والحديث، شافعى المذهب، مصرى أقام فى دمشق، وتصدر للإفتاء والتدريس بالقاهرة، وتوفى فى بيت المقدس سنة ١٣٨هـ. نسبته إلى "بِرُما" من محافظة الغربية بمصر. ١هـ: الأعلام للزركلي ١٨٨٤، ١٨٩.
- (١٠) «رجال العمدة» لم يذكره الإمام السخاوى في الضوء اللامع ٤/ ٢٨٠ في مؤلفاته، وإنما ذكر «شرح العمدة» فلعله هو. والله أعلم.

[۲٥ / ب] وفي التنزيل : ﴿ فَتَرَبَّصُوٓا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُون ﴾ (١٠) وقوله تعالى: ﴿ قُلْ كُمُ مُتَرَبِّصُ ﴾ (٢) والتربص: الانتظار (٣).

[ المترحم ](٤).

[ المتضرع ا<sup>(ه)</sup>:

ذكرهما بعضهم.

[ المتقى ]:

ذكره في الشفا<sup>(٦)</sup>. أي: كثير التقوى<sup>(٧)</sup>.

[ المتلو عليه ]<sup>(۸)</sup>:

المسلق عليه ١٠

(١) سورة التوبة، من الآية: ٥٢.

(٢) سورة طه، من الآية: ١٣٥.

(٣) قال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/٤٠٥: «انتظروا حضور ماتتمنونه لى فإنى منتظر ما وعدنى ربى من النصر عليكم، والظفر بكم». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» وانظر شرح الزرقانى على المواهب ٣/٣٢.

(٤) «المترحم»: ذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٤٠٥: هو اسم فاعل من «الترحم». ١هـ. والرسول ﷺ رحيم بالمؤمنين، ورحيم بالحيوانات، ففي الحديث الصحيح: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لاهي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».

(٥) «المتفرع»: ذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.
 وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٤٠٥: المراد: المتضرع في الدعاء، يعنى الخاضع لله.
 وانظر اسم «الخاضع».

- (٦) «المتقى» قال القاضى عياض فى الشفا ٢٣٣١؛ «وقد جاءت من ألقابه ﷺ وسماته فى القرآن عدة كثيرة .... كالنور، والسراج .... وجرى منها فى كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإطلاق الأمة جملة سافية، كتسميته بالمصطفى .... والمتقى .... إلخ». ١ هـ: الشفاء.
  - (٧) قوله: «كثير التقوى» ساقط من «ب».
  - (٨) «المتلو عليه»: ذكره السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي: مأخوذ من التلاوة؛ لأن جبريل كان يتلو عليه القرآن ويدارسه به. ١ هـ: "سبل الهدى والرشاد»» ١/٤٠٥.

ذكره بعضهم، أي: القرآن.

### [ المتمكن ]<sup>(۱)</sup>:

أخرج ابن عساكر في تاريخه عن طلحة \* قال: وجد في البيت كتاب فيه حجر منقور في الهدمة الأولى، فدعى رجل فقرأه؛ فإذا فيه: «عبدى المنتخب المتمكن المنيب المختار، مولده بمكة، ومهاجره طيبة، لا يذهب حتى يقيم السنة العوجاء، ويشهد أن لا إله إلا الله».

ومعنى «المتمكن»: المستمكن في الأرض، الذي أطاعه الناس واتبعوه، وظهر دينه واشتهر. وفي التنزيل ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الرَّصَىٰ لَهُمْ ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ ﴾ (٢) .

## [ المتهجد ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره بعضهم. وفي التنزيل ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ (١).

#### [ المتوسط ]:

ذكره بعضهم (٥). [لأنه بعث لإظهار الإيمان، وسيعود كما كان] (٢).

## [٣٥ / أ] / [ المتوكل ]<sup>(٧)</sup>:

تقدم في حديث البخاري في التوراة: «أنت عبدي ورسولي سميتك

<sup>(</sup>١) ﴿المتمكن ﴾: تمكن في كل شيء علماً وعملا، فكان قدوة لأصحابه وأمته.

<sup>(\*)</sup> بحثت عن الأثر في (تاريخ دمشق) للحافظ ابن عساكر في ذكر من اسمه «طلحة» ٢١/٢٥، ٢١) فلم أجده.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، من الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) «المتهجد»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) «المتوسط»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥. والمراد: المتردد في الشفاعة بين ربه وأمته. ١هــ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٥٠٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين المعكوفين [لأنه بعث . . . . كان] ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٧) انظر اسم «حرز الأميين».

المتوكل» وفي التنزيل: ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١) قال ابن دحية: المتوكل: الله كله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله عل

هو: بمعنى المصطفى.

### [ المجيز ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره ابن العربي، وابن سيد الناس، ويحتمل أن يكون بالراء في آخره، بمعنى: يجير أمته من النار. وبالدال: فعيل، مبالغة من المجد.

## [ المحجة ]<sup>(3)</sup>:

[ذكره بعضهم]<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: ٨١، وسورة الأنفال من الآية: ٦١، وسورة الأحزاب، من الآية: ٣، ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في السبل الهدى والرشاد، ١/١٠٥: «المجتبى»: اسم مفعول من الاجتباء، وهو الاصطفاء، قال في الصحاح \_ ٢٤٠١/٦ \_ : اجتباه: اصطفاء. ١ هـ: السبل الهدى والرشاد، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «المجيز»: انظر «عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للإمام ابن العربي، باب أسماء النبي على ١٠/١٠.

وانظر «عيون الأثر» لابن سيد الناس ٢/ ٠٠٠.

قال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/١،٥: «فإن كان «المجير» فهو اسم فاعل من «أجار» أى: أنقذ من استجار به، وأغاث من استغاث به، وإن كان المراد به «المجيد» فهو بفتح الميم وكسر الجيم .: الرفيع القدر، العالى الشأن، العظيم البركة، أو الكريم الشريف الفعال، فعيل بمعنى فاعل من «المجد» ونبل الشرف . . . . ولخ» «سبل الهدى والرشاد» للصالحى ١/١٠٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) «المحجة»: جادة الطريق، مَقْعَلَةٌ من «الحج» وهو القصد، والميم زائدة، وجمعه: المحاج؛ وسمى بذلك ﷺ لأن الناس تقصده. ١ هــ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٦٠٥

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

### [ المعرض ](١):

ذكره بعضهم. وفي التنزيل ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ ﴾ (٢).

## [ المحقوظ ا (٣):

[هو من جملة أسمائه ﷺ أخذ ا من قوله: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه ﴾(٤)].

[ المحلل ]<sup>(ه)</sup> [ المحرم ]<sup>(٦)</sup>:

ذكرهما ابن العربي، وابن دحية، والعزفي. قال: لأنه المتولى عن الله التحريم والتحليل.

(١) "المحرض": ذكره السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٢ · ٥: «هو ـ بكسر الراء المشددة، فضاد معجمة ـ: المحرض على القتال والجهاد، أو العبادة، أى المحث على ذلك، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ ﴾ [الانفال، من الآية: ٢٥]. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد».

(٢) سبق تخريج الآية.

(٣) المحفوظ»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد ٧/١): محفوظ من الشيطان. روى البخارى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن النبى ﷺ صلى صلاة فقال: «إن الشيطان عرض لى فشد على ليقطع الصلاة على فأمكننى الله منه ...» [ البخارى \_ فتح البارى \_ (كتاب العمل فى الصلاة) ٣/ ٨٠ رقم: ١٢١٠ \_ وفيه دليل على حفظه منه ...» . ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد».

(٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب» والآية، رقم ١١ من سورة الرعد.

(٥، ٦) ذكرهما ابن العربى فى «عارضة الأحوذى بشرح جامع الترمذى» باب أسماء النبى ﷺ / ١٠ ٢٨١. وذكرهما أيضا الحافظ السخاوى فى القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٧٠٥: «المحلل»: شارع الحلال، وهو ما أذن في تناوله شرعا.

و«المحرم»: مبين الحرام، وهو: مانهى الله عنه، ولم يرخص فيه. ١ هـ. سبل الهدى والرشاد. وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٣.

# [٥٣ / ب] وفي التنزيل: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ / وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَّآئِثُ ﴾ (١).

#### [ محمود ]:

ذكره ابن فارس<sup>(۲)</sup>، وعياض، والعزفى، وابن دحية، وقالوا: هو اسمه فى الزبور. وقال ابن دحية: وصف<sup>(۳)</sup> مُحمد، وهو فى التوراة محمود. قال: وفى حديث منقطع<sup>(٤)</sup>: عن ابن عباس «أن اسمه فى السماء محمود» نقله أبو حفص الموصلى فى كتاب «وسيلة المتعبدين»<sup>(٥)</sup>.

#### : [ المخبث ]

فى الصحاح: الإخبات: الخشوع والتواضع (٦)، ومنه ﴿وَبَسْرِ الْحُبْدِينِ ﴾ (٧).

#### [ المخبر]:

ذكره ابن دحية. لأنه مخبر عن الله.

(١) سورة الأعراف، من الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) لم أعثر عليه في المطبوع من كتاب «أسماء رسول الله ﷺ ومعانيها» لابن فارس؛ ولكن ذكره ابن الجوزى في «الوفا بأحوال المصطفى» وعزاه لابن فارس. اهـ: الوفاء ١١/١، وهذا يدل على وجود نسخ أخرى للكتاب لم يطلع عليها المحقق ـ ماجد الذهبي ـ والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة «ب» «وفي شعر محمد» بدل «وصف محمد» وفي الرياض الأنيقة ص ٢٣٦ «في شعر عبد المطلب».

<sup>(</sup>٤) «المنقطع» الصحيح الذى ذهب إليه الفقهاء، والخطيب، وابن عبد البر، وغيرهم من المحدثين: أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أى وجه كان انقطاعه.

وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي، عن الصحابي كمالك عن ابن عمر .... إلخ. اهـ: تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى للسيوطى ٢١/٣٠، ٣٠٨ طبع دار الكتب العلمية وانظر «ألفية السيوطى» في علم الحديث، شرح الشيخ أحمد شاكر، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) أثر ابن عباس المنقطع لم استطع الوصول إليه في المصادر المتوافرة لدى، وكذا لم أجد تعريفًا لأبي حفص الموصلي، ولا لكتابه «وسيلة المتعبدين» في المصادر المتوافرة لدى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) انظر الصحاح للجوهري ٢٤٧/١ (خبت).

<sup>(</sup>٧) الآية ﴿وَبُشِّرِ الْحُبتين﴾ ساقطة من «ب» وهي الآية رقم ٣٤ من سورة الحج.

#### [ المختار]:

أخرج الدارمى في مسنده (۱) عن كعب قال: «في السطر الأول محمد رسول الله، عبدى المختار، لأفَظُّ ولا غليظٌ ولا سخاب (۲) بالأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، مولده مكة، وهجرته بطيبة (۳).

والمختار: اسم مفعول من «الاختيار» وهو: الاصطفاء، كما في الصحاح (٤).

[٤٥/ أ] / [ المُخْلُصُ ](٥):

[أى: لربه تبارك وتعالى]<sup>(٦)</sup>.

[ المدثر ] (٧) و[ المزمل ] (٨):

<sup>(</sup>۱) قوله: أخرج الدارمي في مسنده: سماه بهذه التسمية (مسند الدارمي) العراقي في النكت، قال: واشتهر تسميته بالمسند . . . . وأما كتابه السنن ـ يعنى الدارمي ـ المسمى بمسند الدارمي . . . واضح الظر بقية الآراء في كتاب «داعي الفلاح في أذكار المساء والصباح» للإمام السيوطي ص١١٨ بتحقيقنا. طبع الدار المصرية اللبنانية ـ الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>Y) تقدم بيان «صحاب، سخاب» بالصاد والسين.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الدارمي في مسنده \_ أو سننه \_ باب (صفة النبي ﷺ في الكتب قبل مبعثه) ١/٥، ٦ بلفظ: عن كعب:

<sup>«</sup>في السطر الأول: محمد رسول الله عبدى المختار» إلى قوله: «وهجرته بطبية» وزاد بعدها «وملكه بالشام»

وفى السطر الثانى: «محمد رسول الله» أمته الحامدون، يحمدون الله فى السراء والضراء، يحمدون الله فى كل منزلة، ويكبرون على كل شرف، رعاة للشمس، يصلون الصلاة إذا جاء وقتها، ولو كانوا على رأس كناسة، ويأتزرون على أوساطهم، ويوضئون أطرافهم، وأصواتهم بالليل فى جو السماء كصوت النحل». ١هـ: سنن الدارمى

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري ٢/ ٢٥٢ (خير).

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من '«ب».

<sup>(</sup>۷، ۸) ذكرهما السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ۞ قُم فَأَندُرْ ﴾ (١) وقال ـ تعالى ـ: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلا ﴾ (٢).

قال ابن دحية: هما المسميان ـ مشتقالا ـ من الحالة التي كان عليها حين النزول، وهو<sup>(٣)</sup> المتلفف في ثيابه.

#### [ مدينة العلم ]:

[كما قال عَلَيْهِ](٤): «أنا مدينة العلم وعلى بابها»(٥) أخرجه الحاكم [وهو ضعيف](٢).

## [المُذَكِّرُ]:

وذكره ابن دحية (٧). قال ـ تعالى ـ: ﴿فَلَا كُرْ إِنُّمَاۤ أَنتَ مُذَكُّرٌ ﴾ (٨).

#### [ المذكور]:

ذكره بعضهم (٩) [أى: في الكتب القديمة] (١٠).

## [ المرتجى ا<sup>(١١)</sup>:

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآيتان: ١، ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل الآيتان: ١، ٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة اب الوهي،

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين يقتضيه المقام.

<sup>(</sup>٥) انظر اسم «دار الحكمة».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٧) ذكره السخاوى في القول البديع ص ٧٥. وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٩٠٥: «المذكر»: المبلغ الواعظ، اسم فاعل من «التذكرة» وهي الموعظة والتبليغ.... إلخ.

<sup>(</sup>٨) سورة الغاشية، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٩) «المذكور» ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥ وقال: هو في الكتب السابقة. وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٥١٠.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>١١) «المرتجى»: قال السيوطى فى الرياض الأنيقة ص ٢٣٩: «ذكره ابن دحية ولم يتكلم عليه، وهو اسم مفعول من الرجاء، بمعنى الأمل؛ لأنه الذى يرجوه الناس لكشف كروبهم وجلاء مصائبهم، وأعظمها يوم القيامة فى فصل القضاء». ١ هـ: الرياض الأنيقة.

وانظر اسبل الهدى والرشاد، للصالحي ١/ ٥١٠.

ذكره ابن دحية.

[ المرتضى ]:

ذكره بعضهم (١).

#### [ المرتل ]:

ذكره ابن دحية (٢) أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْبِيلا ﴾ (٣) والترتيل: التثبت في القراءة، وهو الذي يفصل الحرف من الحرف الذي والترتيل: التثبت في القراءة، وهو الذي يفصل الحرف من الحرف الذي المده. / أخرج الترمذي عن حفصة \_ رضى الله عنها \_ قالت: «كان رسول الله عليه يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول من أطول منها» (٤).

(۱) «المرتضى»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

والمراد: الذي رضيه مولاه، أي أحبه واصطفاه. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٥١٠.

(٢) \*المرتل\*: وذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

(٣) سورة المزمل، من الآية: ٤.

(٤) الحديث اخرجه الإمام الترمذى في جامعه (أبواب الصلاة) باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً ٢/ ٢١١ رقم: ٢١١ بلفظ: عن حفصة زوج النبي ﷺ - رضى الله عنها - أنها قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام؛ فإنه كان يصلى في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها».

قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن أم سلمة، وأنس بن مالك. ١ هـ: سنن الترمذي.

وانظر سنن الدارمي (الصلاة) ١٠٩.

وانظر موطأ مالك (الجماعة) ٢١.

وانظر مسئد الإمام أحمد ١/١٩/١ ، ٢٦٤، ٥/٥٤٧.

#### [ **! المرسل** ]:

ذكره ابن العربى (١) ، والعزفى ، وابن دحية ، وابن سيد الناس (٢) . قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُم ﴾ (٣) وهو مُفْعَلٌ من «الرسالة» ، والفرق بينه وبين الرسول : «أن الأول لايقتضى التتابع فى الإرسال ؛ بل قد يكون مرة واحدة ، والرسول يقتضيه » ذكره ابن دحية .

#### [ المرشد]:

أخرج ابن قانع في «معجم الصحابة»: عن يعلى بن الأشدق<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا حميد بن ثور الهلالي<sup>(٥)</sup>؛ أنه أسلم، فأتى النبي ﷺ / فقال: [٥٥/أ]

(١) انظر «عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لابن العربي (كتاب الأسماء) ١٠ / ٢٨١.

(٢) انظر \_ عيون الأثر \_ لابن سيد الناس ٢/ ٠٠٠ ،

وانظر القول البديع للسخاوي، ص ٧٥.

(٣) سورة الرعد، من الآية: ٤٣.

(٤) «يعلى بن الأشدق» ترجم له الذهبي في الميزان ٤/٢٥٦ فقال: هو يعلى بن الأشدق العقيلي أبو الهيثم، كان حيا في دولة الرشيد.

قال ابن عدى: روى عن عمه «عبد الله بن جراد» وزعم أن لعمه صحبة، فذكر أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين. قال البخارى: لايكتب حديثه. إلخ. الد: ميزان الاعتدال.

(٥) «حميد . » ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب «باب حميد» ٨٦/٣ ـ ٨٩ رقم: ٥٤٦ فقال: «حميد بن ثور الهلالي» الشاعر . اسلم حميد وقدم على النبي ﷺ فأنشده قصيدته التي أولها: أضحى فؤادي من سليمي مقصدا . . . إن خطأ منها وإن تعمدا

وذكر العقيلي أبو جعفر ... قال: حدثنا الحسن بن مخلد المقرى، وذكره الأردى أبو الحسن أيضا قال: أنبأنا أحمد بن عيسى بن السكين قالا: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني \_ أبو أحمد قال: أنبانا يعلى بن الأشدق بن جراد بن معاوية العقيلي ... قال: أنبأنا حميد بن ثور الهلالي أنه حين أسلم أتى النبي علي فقال:

أضحى . . . ، إلخ

فذكر الشعر بتمامه، وفي آخره:

حتى أرانا محمدا . . يتلو من الله كتابا مرشدا فلم نكذب وخررنا سجدا . . نعطى الزكاة ونقيم المسجدا

قال أبو عمر \_ رحمه الله \_: لا أعلم له في إدراكه غير هذا الخبر، وله رواية عن عمر \_ رضى الله عنه \_ وحميد أحد الشعراء المجودين . . . إلخ». ١ هـ: الاستيعاب

وانظر الإصابة لابن حجر ٢/ ٢٨٩، ٢٩٠ رقم: ١١١٠ وقد ذكر بيت الشعر الأول بما يتفق مع ما هو موجود في كتابنا، أما البيت الثاني فهو:

حتى أتيت المصطفى محمدا .٠. يتلو من الله كتابا مرشدا.

١هـ:. الإصابة بتصرف.

أصبح قلبى من سليمى مقصدا . . إن خطأ منها وإن تعمدا (١) حسد قلبى من سليمى مقصدا . . يتلو كتاب الله فينا مرشدا (٢)

### [ مرحمة ] و[ ملحمة ]:

أخرج أبو نعيم في الحلية: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ مرفوعا: «بعثت مرحمة وملحمة، ولم أبعث تاجرا ولا زارعا»(٣).

#### [ مرغمة]:

ذكره ابن دحية، وقال: وقع في صحاح الجوهري حديث «بعثت مرغمة» (٤) قال: وهو حديث مقطوع (٥)، ومعناه صحيح مسموع، أي: مُذلاً للكفر حتى يلصق بالرغام، وهو التراب.

(١، ٢) انظر الاختلاف في رواية البيتين في ترجمة «حميد» رقم: ٥ في الصفحة السابقة.

وما أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (كتاب الأدب) باب جواز الشعر والاستماع له ١٢٨، ١٢٩ وقال: رواه الطبراني وفيه «يعلى بن الأشدق» وهو ضعيف. ١ هد: مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٧٢ بلفظ: عن وهب بن منبه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت . . . » إلى قوله: «ولازارعا» وبقية الحديث: «ألاو إن شرار هذه الأمة التجار والزارعون إلا من شع على نفسه» . ا هـ: حلية

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث الثورى تفرد به الحسن.

قال المناوى في "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للسيوطى ٣/٥٠٧ رقم ٢٠٥٧: قوله: "بعثت مرحمة" للعالمين، و"ملحمة" يعنى: بالقتال. قال في الفردوس: الملحمة: المقتلة. قوله: "ولم أبعث تاجرا" أي: أحترف التجارة. "ولازارعا" وفي رواية "ولازراعا" صيغة مبالغة ـ قوله: "ألا وإن شرار الأمة" أي: من شرارهم "التجار والزارعون إلا من شح على دينه" أي: أمسك عليه ولم يفرط في شيء من أحكامه بإهمال رعايته. قيل: أراد: تجار الخمر، وقيل: أعم، والمراد: من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة، أو: لا يتوقى الربا في معاملاته ونحو ذلك، وعلى نقيضه يحمل مدحه للتجارة في عدة أخبار" ورواه ابن عدى أيضا من طريق آخر فحكاه عنه ابن يحمل مدحه للتجارة في عدة أخبار" ورواه ابن عدى أيضا من طريق آخر فحكاه عنه ابن وبأن الدارقطني خرجه في الأفراد من طريق ثالث فينجبر. ١هـ: فيض القدير للمناوى ٣/٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) الأثر في الصحاح للجوهري، باب (الميم) فصل الراء ٥/١٩٣٤، ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٥) «المقطوع»: هو ما كان موقوفا على التابعي، وهو غير المنقطع. ١هـ: ألفية السيوطي ص ٢٢.

## [ الْمُزْكِي ](١):

قال \_ تعالى \_: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ هِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ (٢) أي: يطهركم من الشرك ووضر (٣) الإثم.

## [ المسيح ]<sup>(3)</sup>:

قال تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ (٥) وأخرج الشيخان: عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: كان رسول الله ﷺ / يكثر أن يقول فى [٥٥/ب] ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرلى (٢)؛ يتأول القرآن» (٧).

<sup>(</sup>١) \*المزكى ": ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) «الْوَضَرُ» \_ محركة \_: وسنح الدسم واللبن، أو غسالة السقاء والقصعة ونحوها. ١ هم: ترتيب القاموس ٢٣/٤ (وضر).

<sup>(</sup>٤) "المسبح" قال الصالحى في "سبل الهدى والرشاد" ١/١٥: ... هو ـ بسين مهملة فباء موحدة، فمهملة ـ: المهلل الممجد؛ اسم فاعل من "التسبيح" وهو تنزيه الحق عن أوصاف الحلق، وأصله المر" بسرعة في الماء. قال الشيخ البلقيني: وفرق بينه وبين التقديس والتنزيه؛ بأن التقديس تبعيد الرب عما لا تليق به الربوبية، والتنزيه: تبعيده عن أوصاف البشرية، والتسبيح: تبعيده عن أوصاف البشرية، والتسبيح: تبعيده عن أوصاف البشرية، والتسبيح: تبعيده عن أوصاف حميع البرية، ١ هـ: سبل الهدى والرشاد" ١/١١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه: أخرجه البخارى ـ فتح البارى ـ (الأذان) باب الدعاء في الركوع ٢٨١/٢ رقم ٧٩٤.

وانظر أرقام: ٨١٧، ٤٢٩٣، ٧٦٩٤، ٨٢٩٨.

وأخرجه مسلم في (كتاب الصلاة) باب ما يقال في الركوع والسجود ١/ ٣٥٠، ٣٥١ الأرقام من: ٢١٥ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) قوله: «يتأول القرآن» أى: يفعل ما أمر به فيه، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه . . . إلخ. ١هـ: فتح البارى لابن حجر ٢/ ٢٩٩.

#### [ المستعيد ]:

قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ ﴾ (١) ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّه ﴾ (٢) ذكر بعضهم أن الاستعاذة كانت واجبة عليه عليه عليه عليه وحده، ثم تأسينا به، والاستعاذة: الاستجارة بالله والالتجاء إليه.

## [ المستغفر ] (٣):

ذكره ابن دحية. وفي التنزيل ﴿ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكُ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ (٤) وأخرج ابن السني (٥) وغيره عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما \_ قال: كنا نعد لرسول الله عنهما \_ قال: كنا نعد لرسول الله عنهما \_ قال:

و «المستعيد» قال عنه الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١ / ١٢ ٥ : هو اسم من العوذ، وهو الالتجاء إلى الله ـ تعالى ـ والاستجارة به والانحياز إليه والاستعانة به . ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ﴾ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ . . ﴾ .

واستعاذته ﷺ عند القراءة، وفي كل وقت من الشيطان وهمزه ونفثه، ومن شر ما خلق، وعند نزوله المنازل أمر معلوم جاءت به الأحاديث الصحيحة . . . إلخ». ١ هـ «سبل الهدى والرشاد».

(٢) سورة الأعراف، من الآية: ٢٠٠.

(٣) وذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

(٤) سورة النصر، من الآية: ٣.

(٥) «ابن السنى» هو الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينورى، المشهور بـ «ابن السنى».

ولد في حدود سنة ٢٨٠هـ.

كان \_ رحمه الله \_ دَيِّنًا صدوقًا.

ألف الكثير من الكتب، منها: «عمل اليوم والليلة» الذي اقتبس منه السيوطي حديث الباب، وهو من المرويات الجيدة كما قال الذهبي.

توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٣٦٤هـ. ١هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١/ ٢٥٥ بتصرف.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، من الآية: ٩٨.

الواحد مائة مرة «رب اغفرلي وتب على إنك أنت التواب الرحيم»(١).

[ المستغنى ا(٢).

و[ المستقيم ا (٣).

و[ المسرى به ](٤):

ذكرها بعضهم.

(۱) الحديث أخرجه الإمام ابن السنى في كتاب «عمل اليوم والليلة» باب (كيف الاستغفار) ص ١٧٩ رقم: ٣٧٠ عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ

وقال الألباني في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم ٥٥٦: إسناده صحيح.

وعن الحديث انظر المصادر الآتية:

أبواب الوتر من سنن أبي داود ٢/ ١٧٨ رقم: ١٥١٦.

جامع الترمذى (الدعوات) باب ما يقول إذا قام من مجلسه ٥/ ٤٦١ رقم ٣٤٣٤. وقال: حديث حسن صحيح غريب.

سئن ابن ماجه (الأدب) باب الاستغفار ٢/ ١٢٥٣ رقم: ٣٨١٤.

وانظر المسند للإمام أحمد ٢/ ٨٤، والبخارى في الأدب المفرد، رقم ٦١٨.

وانظر ابن حبان في صحيحه \_ موارد \_ ص ٢٠٩ رقم: ٢٤٥٩ باب ما جاء في الاستغفار.

(٢) «المستغنى»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥. وعن اسم «المستغنى» انظر اسم «الغنى».

(٣) «المستقيم»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١ / ١٥: «المستقيم»: اسم فاعل من «الاستقامة» . . . . وقد . . . . وهو الذى لاعوج فيه ينقصه ، أو السالك الطريق المستقيم ، وهو طريق الحق . . . . وقد ورد عن الحسن وأبي العالية: أن الصراط المستقيم فى قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِراط الْمُسْتَقِيم ﴾ سيدنا محمد ﷺ قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَاسْتَقِم كُمَا أُمُوت ﴾ [سورة هود: ١١٢] أى: استقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير عادل عنها ، أى: داوم على ذلك . . . . إلخ . ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» . . . . إلخ . ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» .

(٤) «المسرى به»: ذكره السخاوى في القول البديع ، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٢/٥: هو \_ بضم الميم وسكون السين المهملة \_: اسم مفعول من « الإسراء». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد».

### [ المسدّد ](١):

[٥٦] في الكتب السابقة، في صفته: أسدده / لكل جميل.

[ المسعود ]<sup>(Y)</sup>:

ذكره ابن دحية (٣).

[ المسلم ]<sup>(3)</sup>:

ذكره ابن العربى (٥) وأتباعه أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧) الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧) وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينِ ﴾ (٧) وفي الصحيح في دعاء الافتتاح: «حنيفا مسلما» (٨).

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ١٣٥: «المسعود؛ اسم مفعول من «أسعده الله ـ تعالى ـ» أي: أغناه وأذهب شقاوته، فهو مسعود . . . إلخ» «سبل الهدى والرشاد».

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٤.

(٤) وذكره أيضا السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

(٥) في «ب» «العزفي».

(٦) سورة الأنعام، من الآية: ١٦٣.

(٧) سورة يونس، من الآية: ٧٢.

(٨) أخرجه أبو داود في سننه (الصلاة) باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ١/ ٤٨١ بلفظ: عن على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ قال: كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما . . . . » الحديث.

وأخرج مسلم «حنيفًا ....» دون قوله: «مسلما» في (كتاب الصلاة) الافتتاح، رقم ٧٧١. وانظر سنن النسائي (الافتتاح) باب ١٧.

وانظر سنن ابن ماجه (كتاب الأضاحي) ۱۰٤٣/۲ رقم: ۳۱۲۱.

<sup>(</sup>۱) «المسدد»: قال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ۱/۰۱ : أخذه السيوطى من قوله ـ تعالى ـ «لشعيا» ـ عليه السلام ـ فيما رواه ابن أبى حاتم: عن وهب: «أسدده لكل جميل». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/١١٥.

<sup>(</sup>٢) من «ب» وفي « أ » «المستعوذ» ولعله من أخطاء النسخ.

<sup>(</sup>٣) وذكره الإمام السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

## [ المؤمن ](١):

ذكره عياض وقال: «هو مأخوذ من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِاللَّهِ مِنْ لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

## [ المسيح ] (٣):

ذكره ابن دحية. وفي حديث صفته ﷺ «مسيح القدمين» ومعناه: أنه كان ممسوح النعل [ليس] (٤) له إخمص.

## [ المشاور ] (٥):

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (٢) وأخرج ابن [أبى حاتم] (٧) في تفسيره: عن أبى هريره قال: «ما رأيت من الناس أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ﷺ (٨).

<sup>(</sup>۱) وذكره أيضا السخاوى في القول البديع، ص ٧٦. وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، من الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) «المسيح» ذكر فيه السيوطى في الرياض الأنيقة أقوالا، يناسب النبي عليه منها عشرة انظرها في الرياض، ص ٢٤٤.

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ السخاوي في القول البديع، ص ٧٥، ومعناه معروف.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، من الآية: ١٥٩.

 <sup>(</sup>٧) في «ب» (ابن حية) وهذا من أخطاء النسخ، وما في « أ » هو الصواب؛ لأن تفسير ابن أبي
 حاتم مشهور ومعروف.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير الآية ١٥٩ من آل عمران) ٢/ ٦٣١ رقم: الحديث الخديث عن أبي هريرة قال: «ما رأيت أحدا ...» الحديث.

قال المحقق: رجال إسناده ثقات، لكن الزهرى لم يصرح بالسماع، وهو من مدلسى المرتبة الثالثة، وما سمع أبا هريرة... إلخ.

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١٣/١٥.

[٥٦ / ب] / [ مشرد ا (١):

قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ (٢). [ المشفوع ا (٣):

ذكره ابن دحية.

#### [ مشقح ]:

ذكره القاضى عياض<sup>(3)</sup>، وابن دحية، وجماعة من المتقدمين، وضبطه شيخنا الإمام الشمنى بضم الميم وفتح الشين المعجمة والقاف المشددة، وفي آخره حاء مهملة<sup>(6)</sup>. قال ابن دحية: هو بالقاف بوزن «محمد» ومعناه. فإن<sup>(7)</sup> الشقح بلغة السريانية [الحمد]<sup>(۷)</sup>. قال: وقال ابن ظفر<sup>(۸)</sup>: وقع هذا الوسم في كتاب «شعياء».

(۱) «المشرد» قال الصالحى: قال البلقينى: اسم فاعل من «التشريد بالعدو» . . . . إلخ . ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/٥١٤.

و «المشرد» لم يذكره السيوطي في الرياض.

(٢) سورة الأنفال، من الآية: ٥٧.

(٣) وذكره أيضا الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/٤/١: قال الشيخ ـ يعنى السيوطى ـ: لم يظهر لى معناه؛ لأنه لا يصح أن يكون من الشفاعة؛ لأن اسم المفعول منها «مُشَفَّعٌ» من «شُفُع» ـ ١هـ: «سبل الهدى والرشاد».

- (٤) انظر الشفا للقاضى عياض ٢/٤٣٤ (فصل فى أسمائه ﷺ وما تضمنته من فضيلته). وانظر هداية الحيارى لابن الجوزى، ص ٩٥.
  - (٥) انظر ضبط الشمني له في حاشيته على الشفا ١/٢٣٤.
    - (٦) «فإن» من «ب» وفي « أ » «فإنه».
- (٧) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من « أ ، ب» وأثبتناه من «الرياض الأنيقة» ص ٢٤٦.
- (٨) ابن ظفر: هو محمد بن عبد الله بن ظفر الصقلى المكى أبو عبد الله، حجة الدين، أديب، رحالة، مفسر. ولد فى صقلية، ونشأ بمكة، وتنقل فى البلاد؛ فدخل المغرب، وجال فى إفريقية والأندلس، وعاد إلى الشام فاستوطن حماة، وتوفى سنة ٥٦٥هـ له تصانيف كثيرة، منها «ينبوع الحياة» . ١هـ: الأعلام ٢/ ٢٣٠.

#### [ المشهود]:

ذكره ابن دحية. قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَشَاهِدُ وَمَشْهُودُ ﴾ حكى القرطبى (١) أن الشاهد الأنبياء، والمشهود: محمد عَلَيْ قال: وبيانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النّبيّينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشّاهِدِينَ ﴾ (٢). [ المشير ا (٣) . و[ المصارع ا (٤) و[ المصافح ا (٥) :

### ذكرها بعضهم.

(١) تفسير القرطبي ١٩/ ٢٨٦ (تفسير الآية ٣ من سورة البروج).

و «اسم المشهود» ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٣) «المشير» ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/٤/٥: اسم فاعل من «أشار عليه»: إذا نصحه وبين له الصواب. وسمى ﷺ بالمشير؛ لأنه الناصح المخلص فى نصحه. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد»

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٥.

(٤) «المصارع»: ذكره السخاوى في القول البديع ص ٧٥.

وقال الصالحى في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥١٥: هو الذى يصرع الناس لقوته، من «الصرع» وهو الطرح، روى البيهقى أن رسول الله ﷺ صارع أبا الأسود الجمحى ـ واسمه كلدة ـ فصرعه، وبلغ من شدة أبى الأسود أنه كان يقف على جلد البقرة، ويجاذبه عشرة من تحت قدميه فيتمزق الجلد من تحته ولا يتزحزح . . . . . إلخ» ١هـ: «سبل الهدى والرشاد»

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٥

وانظر «وسائل الوصول إلى شمائل الرسول» ص ٣٨ ليوسف النبهاني ـ نسخة مكتبة المسجد النبوى.

(٥) «المصافح»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وهو اسم فاعل من «المصافحة» وهي السلام باليد.

قال الإمام النووى في الأذكار (فصل في المصافحة) ص ٣٣٨: اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي؛ روينا في صحيح البخارى: عن قتادة قال: قلت لأنس ـ رضى الله عنه ـ: أكانت المصافحة في أصحاب النبي ﷺ؟ قال: نعم. ـ البخارى (كتاب الاستئذان) باب المصافحة ٨/٧٧ . . . . . البخارى المصرية اللبنانية وانظر بقية الأحاديث التي ذكرها الإمام النووى في نفس الباب.

### [ المصدِّق ]:

[٧٥ / أ] ذكره ابن العربي (١)، والعزفي (٢) وقال: لأنه صدق بالأنبياء والكتب قبله، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ (٣).

## [ المصطفى ا (٤):

هو من أشهر أسمائه. والاصطفاء: الاختيار، من الصفوة، وهي الخلاصة.

أخرج مسلم والترمذى: عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عَلَيْ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن العربى فى «عارضة الأحوذى» باب فى أسماء النبى ﷺ ١٠ / ٢٨١ وقال: «وأما المصدق فهو صدق بجميع الأنبياء قبله، قال تعالى: ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاة ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٥٠]

<sup>(</sup>٢) وكذا ذكره الحافظ السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى: قال البلقينى: «المصدق» ـ بكسر الدال ـ : اسم فاعل من «صدق المضاعف : إذا اذعن وانقاد لما أمر به ، وسمى على الله عند الله ـ تعالى ـ من الوحى ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَاللّذى جَآءَ بِالصّدْقِ وَصَدّق بِه ﴾ [سورة الزمر ، من الآية : ٢٣]. قيل : هو سيدنا محمد على الآية ، لأنه جاء بالصدق وآمن به ، ولما كان المراد هو وأمته ساغ الإتيان بضمير الجمع وإشارته في الآية ، فقال تعالى : ﴿ أُولئكَ هُمُ الْمُتّقُونَ ﴾ وقيل : ﴿ وَالذى ﴾ صفة لمحذوف بمعنى الجمع ، تقديره ؛ والفريق أو الفوج ﴿ وَالّذِي جَاءَ بِالصّدْق وَصَدّق بِه أُولئك مُ مُ الْمُتّقُونَ ﴾ . أو لأنه صدق ما بين يديه من الكتاب ، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّق لَما مَعكُمْ ﴾ [سورة آل عمران ، من الآية : ١٨] . ١ هـ : «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) «المصطفى» أصله: «مُصْتَفَوّ» لأنه مأخوذ من الصفوة، وهو الخلوص. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وأبدلت تاء الافتعال منه طاء؛ لوقوعها بعد الصاد التي هي أحد حروف الإطباق .... ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٥١٥.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٥.

إسماعيل بنى كنانة، واصطفى من بنى كنانة قريشا، واصطفى من قريش بنى هاشم» (١).

[ المصلح ] (٢):

تقدم أثره<sup>(٣)</sup>.

[ المصلي ](٤):

ذكره ابن دحية.

[ الْمُصلِّي عليه ](٥):

ذكره بعضهم [أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾](٦).

## [ المطاع ]<sup>(٧)</sup>:

(۱) هذا لفظ الترمذي، أخرجه في (كتاب المناقب) ٥٤٤/٥ رقم: ٣٦٠٥ وقال: هذا حديث حس صحيح.

ولفظ الحديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفانى من بنى هاشم». اهـ: صحيح مسلم (الفضائل) باب فضل نسب النبى عليه رقم: ٢٢٧٦.

(٢) «المصلح»: اسم فاعل من «أصلح»: إذا أزال الإفساد، وأوضح سبيل الرشاد، وهو ﷺ مصلح للدين بإزالة الشرك والطغيان، ومصلح للخلق بالهداية». ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/٥١٥.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٥.

- (٣) انظر حرف التاء.
- (٤) (المصلى) قال الصالحي في «سبل الهدي.» ١/ ١٥٥: بفتحها مبنى للمفعول، أي: المصلى عليه.
  - (٥) (المصلى عليه) ذكره السخاوى ، ص ٧٥.

قال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٤٥: \_ بفتح اللام \_ من الله وملائكته. ولم يذكره السيوطي في الرياض الأنبقة، وإنما ذكر «المصلي».

- (٦) ما بين القوسين ساقط من «ب» والآية رقم ٥٦ من سورة الأحزاب.
- (٧) ذكره السخاوى ص ٧٥. وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١٦/١٥: «المطاع»: المتبعرِ الذى يذعن وينقاد له. اسم مفعول من «الطاعة» قال تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ٣٢] وأحد القولين فى قوله: ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ أنه سيدنا محمد ﷺ.

قال ابن دحية: ذكره جماعة في أسمائه، منهم: الحريرى؛ لقوله تعالى: ﴿ مُطَاعِ ثُمُّ أَمِينٍ ﴾(١).

[٧٥ / س] / [ المطهر ]:

ذكره ابن دحية (٢)، وقال: ذكره كعب، ويحتمل ضبطه بكسر الهاء: اسم فاعل؛ لأنه طهر من دنس الشرك، وبفتحها: اسم مفعول لأنه طهر --ذاتا ومعنى، ظاهرا وباطنا (٣).

[ المطلع ]<sup>(٤)</sup> و[ المطيع ]<sup>(٥)</sup> و[ المظفر ]<sup>(٢)</sup>:

ذكرها بعضهم.

[ المعزر] و[ الموقر]:

ذكرهما ابن دحية أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ و تُعَزِّرُوهُ و تُوقُرُوه ﴾ (٧)

(١) سورة التكوير، الآية: ٢١.

(٢) وذكره الإمام السخاوي أيضا في القول البديع، ص ٧٥.

(٣) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١٦/١٥.

وانظر: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٥.

(٤) ذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٥. وقال الزرقاني: «المطلع»: المشرف على المغيبات، العالم بها». ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٥.

(٥) ذكره الإمام السخاوى فى القول البديع، ص ٧٥، وذكره الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ص ١٦/١ وقال: اسم فاعل من «الطوع» وهو الانقياد، ومثله الطاعة، يقال: طاع يطوع، وأطاع يطيع، فهو طائع ومطيع، وأطعته فهو مطاع . . . إليخ.

(٦) «المظفر»: ذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥. وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» . والرشاد» ١ / ٥١٦: «المظفر»: المنصور على من عاداه. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد».

(٧) سورة الفتح، من الآية: ٩.

قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١٦/١ بعد ذكر آية الفتح (٩) ذكر قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوه ﴾ [سورة الأعراف: ١٥٧]: فأوجب الله ـ تعالى ـ تعزيره وتوقيره وإكرامه، ومعنى «يعزروه»: يُجِلُّوهُ . . . . إلخ. كما في الأصل، أي في كتابنا هذا . . . . إلخ». ومعنى: تعزروه (١): تُجِلُّوه (٢)، وقيل: تبالغوا (٣) في تعظيمه. وقيل؛ تعينوه (٤)، وقيل: «بزاءين» من العز.

## [ المعصوم ]<sup>(0)</sup>:

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٩).

### [ المعطى ]<sup>(٧)</sup>:

ذكره ابن دحية.

### [ المعقب ] (٨):

ذكره ابن دحية. وكأنه بكسر القاف المشددة بمعنى العاقب؛ لأنه عقب الأنبياء، أى: جاء بعدهم، ويحتمل أن يكون بفتحها من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُ مُعَقّبَاتٌ مّنْ بَيْن يَدَيْه وَمَنْ خَلْفه يَحْفَظُونَهُ مَنْ أَمْرِ اللّه ﴾ (٩).

أخرج ابن [المنذر] (١٠) وابن أبي حاتم عن ابن/ عباس في هذه الآية [٥٨] أا قال: «هذه للنبي ﷺ خاصة، والمعقبات: الملائكة يحفظونه» (١١).

<sup>(</sup>۱، ۲، ۳، ۲) في « أ» (يعزروه، يجلوه، يبالغوا، يعينوه) وكلها صحيح.

<sup>(</sup>٥) «المعصوم» انظر: عصمته ﷺ.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: ٦٧.

<sup>(</sup>٧) قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/١١٥ «المعطى»: الواهب المتفضل، اسم فاعل من العطاء، وهو الإنالة . . . إلخ. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد».

<sup>(</sup>٨) «المعقب» قال الصالحي: قال البلقيني: هو الذي يخلف غيره، فهو بمعنى العاقب، يقال: «نجم معقب»: إذا طلع بعد آخر، أو من أعقب إذا أخلف عقبا؛ لأن له ﷺ عقبا باقيا إلى يوم القيامة، وهم أولاد «فاطمة» رضى الله عنها . . . إلخ» . ا هـ : «سبل الهدى والرشاد» ١٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) سورة الرعد، من الآية: ١١.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين المعكوفين من «ب» وفي « أ » «المنكدر» وهذا من أخطاء النسخ.

<sup>(</sup>۱۱) الحديث في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي ٢٠٧/٤ بلفظ: وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبو الشيخ: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ في قوله: ﴿ له معقبات .... ﴾ إلخ، قال: هذه للنبي خاصة.

#### [ المعلم ]:

ذكره ابن دحية. وفي الحديث «إنما بعثت معلما» رواه الدارمي، وابن ماجه (١).

#### [ المعلن ]:

ذكره ابن دحية (٢) [من الإعلان] (٣).

[ المعلى ]: ذكره بعضهم (٤).

(١) الحديث أخرجه ابن ماجه والدارمي وغيرهما:

فأخرجه ابن ماجه في سننه في (المقدمة) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ١/ ٨٣ رقم: ٢٢٩ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله على ذات يوم من بعض خُجَره، فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين، إحداهما: يقرأون القرآن، ويدعون الله. والأخرى: يتعلمون ويُعَلِّمُونَ. فقال النبي على الله على خير: هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون الله؛ فإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما، فجلس معهم.

قال اليوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؛ «داود، و بكر، وعبد الرحمن، كلهم ضعفاء.

وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ٩٩ من طريق عبد الله بن يزيد: أبي عبد الرحمن المقرى.

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: ٢٢٥١.

وانظر «الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك ٢/ ٢٢٠

وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ الألباني ١/ ٢٢، ٣٣ رقم: ١١.

(٢) وذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد»: «المعلن»: المظهر بدعوته، من العلائية ضد السر ـ بالمهملة ـ وفى حديث على ـ رضى الله عنه ـ فى صفة الصلاة على النبى على المعلن الحق بالحق».

(٣) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب»

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٥.

(٤) «المعلى»: وذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي ١/١٥: «المعلى»: الذي رُفِعَ على غيره. اسم مفعول من «التعلية» وهي الرفعة. اهـ: «سبل الهدي والرشاد».

## [ المفضال ]<sup>(۱)</sup>. و[ المفضل <sup>(۲)</sup>:

ذكرهما ابن دحية، وهما من "الإفضال": وهو الجود والكرم.

## [ المقتصد ]<sup>(٣)</sup> و[ المقتفى ]<sup>(٤)</sup>:

ذكرهما بعضهم.

### [ المقدس ]<sup>(0)</sup>:

(١) ﴿المفضالِ»: وذكره السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/١١٥: صيغة مبالغة من «الإفضال» وهو الجود والكرم.

(٢) ﴿المفضلِ : وذكره السخاوى في القول البديع ، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/ ١٥: قال السيوطى: يحتمل أن يكون بوزن المكرم من «أفضل يفضل» فيكون بمعنى الذى قبله، بوزن «المقدس» أى: المفضل على جميع العالمين. وقال: وقال الشيخ البلقينى: أى: المشرف على غيره، اسم مفعول من «التفضيل»: وهو التشريف والتكريم، وسمى عَلَيْ بذلك لأن الله \_ تعالى \_ فضله على سائر البرية، وخصه بالرتب السنية» ١هـ: «سبل الهدى والرشاد».

- (٣) المقتصد»: ذكره الحافظ السخاوى فى القول البديع، ص ٧٥. وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١٨/١: ــ بكسر الصاد المهملة ــ اسم فاعل من الاقتصاد، افتعال من «القصد» وهو استقامة الطريق، أو هو العدل.
  - (٤) «المقتفى»: ذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٥. وقال: \_ يعنى \_ قفى النبيين. وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١٨/١ه.
- (٥) المقدس»: ذكره القاضى عياض فى الشفا (فصل فى تشريف الله ـ تعالى ـ بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى) ٢٤٢، ٢٤٢، وقال: الووقع فى كتب الأنبياء فى أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى) ١٤٤٢، ٢٤٢، وقال: الووقع فى كتب الأنبياء فى أسمائه على ـ: ﴿ لَيغُفُر لَكَ اللّهُ مَا تَقَدُّم مَن الدُنوب، ويتنزه باتباعه مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّر السورة الفتح، من الآية: ٢] أو الذى يُتطهر به من الدُنوب، ويتنزه باتباعه عنها، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَيُزكِّيهِم ﴾ [سورة البقرة من الآية، ١٢٩] وقال تعالى: ﴿ وَيُزكِّيهِم أَلُهُ السُورِ إِلَى الظُلُمَاتِ ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ٢٥٧] أو يكون مقدسا بمعنى المطهرا» من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة». ١هـ. الشفا.

وقال الرصاع في «تذكرة المحبين بأسماء سيد المرسلين» مخطوط بمكتبة المسجد النبوى الشريف رقم ٢١٩/٣٤ قال: «... وحلاه بالصفات الكريمة، والأخلاق السنية».

ذكره عياض، والعزفي، وابن دحية، وقالوا: سماه الله بذلك في كتب أنبيائه، ومعناه: المطهر من الذنوب، وكل دنس.

[ المقرئ ا(١) و[ المقصوص عليه ا(٢):

ذكرهما بعضهم.

## [ المقفى ] (٣):

تقدم فى حديث حذيفة، وهو \_ بضم الميم وفتح القاف [٨٥ / ب] وكسر الفاء/ المشددة \_ ومعناه: الذى ليس بعده نبى، كالعاقب، وقيل: المتبع آثار من قبله من الأنبياء.

قال الطيبى فى «شرح المشكاة»: ويحتمل أن يكون بفتح الفاء، قال: والأول أصح (٤).

<sup>(</sup>۱) "المقرئ" غيره القرآن؛ روى مسلم أن رسول الله على قال لأبى بن كعب رضى الله عنه \_:

"إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن" [مسلم (الفضائل) ٤/ ١٩١٥] أى: أعلمك كما يقرأ الشيخ
على الطالب ليفيده لاليستفيد منه . . . . إلخ" ا هـ: "سبل الهدى والرشاد" للصالحي ١٩١١ بتصرف وزيادة .

<sup>(</sup>٢) "المقصوص. . . »: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥. وذكره الصالحي في "سبل الهدى والرشاد» ١٩/١ وذكر قوله الله ـ تعالى ـ : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ [سورة يوسف، من الآية: ٢].

<sup>(</sup>٣) «المقفى» انظر مقدمة الإمام السيوطي.

وقال ابن فارس في «أسماء رسول الله عليه ومعانيها» ص ٣٣، ٣٤: «ومن أسمائه المقفى . . . ومعنى «المقفى والعاقب» واحد؛ لأنه يتبع الأنبياء \_ صلوات الله عليهم \_ وكل شيء تبع شيئا فقد قفاه، يقال: هو يقفو أثر فلان، أي: يتبعه، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بُرُسُلْنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَريّم ﴾ [سورة الحديد، الآية: ٢٧]. . . . وقال قوم: إنما هو المقفى \_ بفتح الفاء \_ يكون مأخوذا من القفى، والقفى: الكريم والضيف، والقفاوة: البر واللطف، . . . . فكأنه سمى المقفى، أي: المكرم، والوجه الأول أحسن وأوضح، والأشبه بالرواية». ١هـ: أسماء رسول الله عليه ومعانيها، للإمام / ابن فارس. بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة الكتاب للإمام السيوطى.

#### [ مقيم السنة ]:

ذكره عياض<sup>(۱)</sup>، والعزفى، وابن دحية<sup>(۲)</sup>، وقالوا: هو اسمه فى الزبور. قال داود ـ عليه السلام ـ: «اللهم ابعث لنا محمدا يقيم السنة بعد الفترة»<sup>(۳)</sup>.

## [ المكرم ](٤):

ذكره ابن دحية وقال: لأنه كان أكرم الناس لجليسه.

### [ المكين ](٥):

ذكره جماعة أخذا من قوله تعالى: ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ (٦) وهو فعيل من «المكانة» أي: ذو مكانة عظيمة عند خالقه تعالى.

[ المكي ] (V) و[ المدنى ] (A):

[٥٩ / أ] ذكرهما ابن خالويه، وابن دحية. /

<sup>(</sup>١) ذكره عياض في الشفا ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) وذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) قال القاضى عياض فى الشفا ١/ ٢٣٢: «وقد وقع أيضا فى كتب الأنبياء: قال داود ـ عليه السلام ـ: «اللهم ابعث . . . إلخ».

وعن أسمه ﷺ «مقيم السنة» قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/٥١، ٥٢٠: «هو اسمه ﷺ في التوراة والزبور؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو \_ رضى الله عنهما \_: «ولن يقبضه الله \_ تعالى \_ حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله».

وفى رواية: «ولا يذهب حتى يقيم السنة العوجاء» وفى الزبور: قال داود: «اللهم ابعث لنا محمداً يقيم لنا السنة ... إلخ». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي.

<sup>(</sup>٤) «المكرم»: وذكره الإمام السخاوى في القول البديع ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) من هؤلاء الجماعة الذين ذكروه باسم «المكين»: الإمام السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٧) «المكى»: ذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدي والرشاد» ١/ ٥٢٠: اسمه «المكي نسبة إلى مكة أشرف بلاد الله تعالى».

<sup>(</sup>٨) «المدني»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

## [ الماحى $1^{(1)}$ و[ ملقى القرآن $1^{(1)}$ و[ الممنوع $1^{(1)}$ :

ذكرها بعضهم.

#### [ المنادي ]:

قال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ ﴾ (٤) قال ابن جريج: هو محمد ﷺ أخرجه ابن أبي حاتم (٥).

(١) «الماحي»: تقدم في حديث «جبير بن مطعم» وغيره. انظر القدمة.

وقال الإمام أحمد بن فارس في (كتاب أسماء رسول الله على ومعانيها) ص ٣١ بعد أن ذكر اسم «الماحي» في أسمائه على قال بعد ذكر حديث «جبير»: «..... فقد ذكر أن الماحي الذي يمحى به الكفر، وذلك أنه بعث على والدنيا مظلمة قد شملتها غيابة الكفر، وألبستها هبوة الضلالة، فأتى على بالنور الساطع، والضياء اللامع حتى محا الكفر ومحقه. واشتقاقه من قولك: محوت الخط محوا، قال الله .. جل ثناؤه ..: ﴿ فَمَحَوْنًا آية اللَّيْلِ ﴾ [سورة الإسراء، من الآية: ١٢] أراد به السواد الذي في دارة القمر، كأن بعض نوره محى . والعرب تقول للربع الدارس: محته الربح والمطر. قال الشاعر:

مَيْحَتُهُ الربح بعدك والسماء . . . .

١هـ: «أسماء رسول الله علي ومعانيها» لابن فارس، ص ٣١، ٣٢.

(٢) «ملقى القرآن» ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٢١: المراد به الملقى لما تلقاه على لسان جبريل ـ عليه السلام ـ من القرآن وغيره من الوحى على أمته، أى: المبلغ ذلك إليهم، أو بمعنى المتلقى، أى: المتصدى لسماعه حين ينزل» ا هـ: «سبل الهدى والرشاد».

(٣) «الممنوع»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥، والشيخ البلقيني.

وقال الصالحي: قال البلقيني: الذي له منعة وقوة تمنعه من الشيطان، وتحميه من الأعداء، أو الذي منعه الله \_ تعالى \_ من العدا، وحماه من السوء والردى. ا هـ: «سبل الهدى والرشاد» 1/1 .

(٤) سورة آل عمران، من الآية: ١٩٣.

(٥) الحديث ذكره السيوطى «فى الدر المنثور» فى تفسيره الآية ١٩٣ من سورة آل عمران، ١١٨٤ بلفظ: وأخرج ابس جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عن ابن جريج فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مناديا ... ﴾ قال: محمد ﷺ. ا هـ: الدر المنثور،

[ المنتخب ] (١):

ذكره العزفي.

[ المنتصر ]:

ذكره ابن دحية<sup>(٢)</sup>.

[ المنحمنا ] (T):

ذكره [وقال] (٤): هو اسمه بالسريانية. وقال ابن إسحاق: هو اسمه في الإنجيل، ومعناه بالسريانية: «محمد» (٥). وضبطه شيخنا الإمام «الشمني»: «بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة، وكسر الميم

(۲) وذكره السخاوى أيضا في القول البديع، ص ٧٥

وقال الزرقاني في شرح المواهب ٣/ ١٤٧: المراد به المنتصر من ربه على أعدائه.

وفى نسخة «المنتظر» بالظاء المعجمة، أى: لجميع الأمم، لأخذ الميثاق على الأنبياء وأنمهم أن من أدركه يؤمن به وينصره، فكل نبى مع أمته كانوا ينتظرون زمانه. اهم: الزرقاني على المواهب. وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٥٢٢ فقد ذكره ولم يتكلم عليه بشيء.

(٣) انظر الشفاء للقاضى عياض ١/ ٢٣٤ «فصل في أسمائه . . . إلخ».

- (٤) ما بين القوسين المعكوفين [وقال] ساقط من نسختى « أ، ب » وأثبتتاه من الرياض الأنيقة ص٢٥٣.
- (٥) قول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام (صفة رسول الله على ١٦٤/١ قال: قال ابن إسحاق: "وقد كان \_ فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاء من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل \_ من صفة رسول الله على عنه على اثبت يحنس الحوارى لهم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم \_ عليه السلام \_ في رسول الله على إليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبعض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة . . . . فلو قد جاء «المنحمنا» هذا الذي يرسل الله إليكم من عند الرب، وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد على، وأنتم أيضا؛ لأنكم قديما كنتم معى في هذا، قلت لكم: لكيما لا تشكوا. و«المنحمنا» بالسريانية «محمد» وهو بالرومية «البرقليطس» على . ١ قلت لكم: لكيما لا تشكوا. و«المنحمنا» بالسريانية «محمد» وهو بالرومية «البرقليطس» على المعرفة، يروت.

<sup>(</sup>١) المنتخب، \_ بالخاء المعجمة \_ يعنى: المختار.

بعدها نون مشددة مفتوحة وألف»(١) وكذا قال ابن دحية. إلا أنه ضبطه بفتح الميمين (٢).

#### [ المنذر]:

قال ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذر ﴾ (٣).

#### [ المنصف]:

[٥٩ / ب] ذكره ابن دحية (٤)، وقال: / لأنه كان أشد إنصافا.

[ المنصور ]<sup>(ه)</sup>:

ذكره ابن دحية [أخذا] (٢) من قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنْ لاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ (٧).

### [ المنيب ]<sup>(۸)</sup>:

وقال الصالحى فى "سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٢٢: هو اسم فاعل من «الإنابة» وهى الإقبال على الطاعة. والفرق بين التائب، والمنيب، والأواب، أن التائب من رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله، والمنيب: من رجع عنها حياء من الله. والأواب: من رجع تعظيما للأوصاف المحمودة، ويقال: الإنابة: صفة الأولياء والمقربين، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ ﴾ [سورة ق: ٣٣] والتوبة صفة المؤمنين، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيَّهُ الْمُؤْمنُونَ ﴾ [سورة النور، من الآية: ٣١] والأوبة: صفة الأنبياء والمرسلين، قال \_ تعالى \_: ﴿ فَتُعَمّ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّابٌ ﴾ [سورة ص، من الآية: ٤٤].

<sup>(</sup>١) «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا» للشمني ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، من الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) «المنصف»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) «المنصور»: المؤيد.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، من الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٨) «المنيب»: ذكره السخاوي في القول البديع ص ٧٥.

هو من الإنابة، وهي الإقبال على الطاعة، أو الرجوع (١). [ المنير الاله:

ذكره بعضهم،

#### [ المهاجر]:

ذكره ابن العربي (٣)، والعزفي، وابن دحية، وابن سيد الناس؛ لأنه هاجر من مكة إلى المدينة.

## [ المهتدى ا (٤):

ذكره بعضهم.

#### [ liabes ]:

ذكره ابن دحية (٥) وقال: هو معدود في أسمائه، وأورد قول حسان يرثيه:

(١) قوله: «أو الرجوع» ساقط من «ب».

(٢) المنير ١: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ٥٢٣/١: هو اسم فاعل من «أنار»: إذا أضاء، أي: المنور قلوب المؤمنين بما جاء به.

(٣) "المهاجر": ذكره ابن العربي في "كتاب الأسماء" من عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٣) "المهاجر": ذكره ابن العربي في "كتاب الأسماء" من عارضة الأخوذي بشرح جامع الترمذي وهجر المعالمات المهاجر الخلق انسا بالله وطاعته، فتخلي عنهم واعتزل منهم " ١ هـ: "تحفة الأحوذي" مع شرحها "العارضة" للإمام ابن العربي ١/٣٨٠، ٢٨٤

وانظر «عيون الأثر» لابن سيد الناس ٢/ ٠٠٠

وانظر القول البديع للحافظ السخاوي ، ص ٧٥.

(٤) ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٥.

(٥) وكذا الحافظ السخاوي في القول البديع، ص ٧٥.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٢٣: «المهدى» ـ بكسر الدال ـ: اسم فاعل من «أهدي» بمعنى هدى، وهو المرشد والدال على طريق الخير، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح، من الآية: ٢] وذكر البيت الثاني من مرثية حسان. ١ هـ: سبل.

وقال الزرقانى فى شرح المواهب: «المهدى»: أو بفتح الدال، اسم مفعول من أهدى الشيء يهديه فهو مهدى، وهما اسمان، ولم يذكر «أهدى» بهذا المعنى فى الصحاح، ولا فى القاموس، على أن مقتضى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَهدّيكُ . . . ﴾ . . . إلخ اسم مفعول من «هدى» . ١ هـ: شرح الزرقانى على المواهب، الأصل والحاشية ٣/١٤٧.

ما بال عينك لا تنام كأنها .. كُحلت مآقيها (١) بسم الأسود. جزعا على الْمَهْدي أصبح ثاويا .. يا خَير من وطيء الحصى لا تبعد (٢).

#### [ المهيمن ]:

ذكره عياض (٣) وغيره، وقالوا: سماه به/ عمه العباس في الأبيات [٢٠ /١] التي امتدحه بها، وهي قوله:

مِنْ (٥) قَبْلِها طِبْتَ في الظِّلال وفي نَ مُسْتَودَعِ (٦) حَيْثُ يُخْصَفُ (٧) الورَقُ

<sup>(</sup>١) «المأق» و«الماق»: طرف العين مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع.... إلخ: المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) البيتان «ما بال عينك . . . إلخ» عزاهما محققا «سبل الهدى والرشاد» إلى ص ٩٥ من ديوان حسان بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) «المهيمن»: ذكره القاضى عياض في الشفا ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) الأبيات ذكرها الإمام ابن قتيبة في غريب الحديث ١٢٦/١ ـ ١٢٩ رقم: ٦٩ "وقال أبو محمد في حديث النبي ﷺ: قال له يا رسول الله: إنى أريد أن أمتدحك، قال: "قل لا يفضض الله فاك». قال العباس:

۱۵۳ ـ من قبلها طبت في الظلال . . . . إلى آخر الأبيات، إلا أنه قال: «قد احتوى بيتك» بدل «حتى استوى بيتك» وقد اتفق معه في هذا الإمام القاضي عياض في الشفا.

<sup>(</sup>٥) شرح الأبيات كما هي عند ابن قتيبة في غريب الحديث: قال: «وأما قول العباس: من قبلها طبت في الظلال، فإنه يعنى: في ظلال الجنة، وأراد أنه كان طيبا في صلب آدم، وآدم في الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض. والظلال: جمع ظل، وليس يريد بظل الجنة ظل الشجر والبنيان، إنما يكون ذلك حيث تطلع الشمس، والجنة كلها ظل لا شمس فيه. قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَظُلْ يَكُونُ ذلك حيث تطلع الشمس، والجنة كلها ظل لا شمس فيه. قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَظُلْ مَمْدُود ﴾ [الواقعة: ٣٠] . . . . إلخ. ١هـ: غريب الحديث لابن قتيبة ٢٧/١.

وقال الشمنى في حاشية الشفاء ١٦٧/١: قوله: «من قبلها . . . إلخ» أي: قبل الدنيا، أو قبل النبوة، أو الولادة. ا هـ: حاشية الشمنى على الشفاء.

<sup>(</sup>٦) قوله: «في مستودع» قال ابن قتيبة: يحتمل معنيين، أحدهما: أن يكون أراد بالمستودع: الموضع الذي جعل به آدم وحواء ـ عليهما السلام ـ من الجنة واستودعاه، والآخر: أن يكون أراد الرحم والنطفة فيه، وأخبرني السجستاني عن أبي عبيدة أنه قال في قول الله ـ جل وعز ـ ﴿ وَهُو الَّذِي

أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعِ ﴾ [الأنعام: ٩٨]، قال فمستقر في الصلب،

ومستودع في الرحم». ١هـ: غريب الحديث لابن قتيبة ١٢٨/١

<sup>(</sup>٧) قنوله: «حيث يخصف الورق» قال ابن قتيبة: أي: في الجنة، حيث خصف آدم وحواء ـ عليهما =

ثم (١) هبطت البلاد لا بَشَرٌ .. أنت ولا مُضْغَةٌ ولا عَلَقُ بل فَطْفَةٌ تركبُ السَّفِينَ وَقَدْ .. أَلْجَمَ نَسْرًا (٢) وأَهْلَه الْغَرَقُ بل نُطْفَةٌ تَركبُ السَّفِينَ وَقَدْ .. أَلْجَمَ نَسْرًا (٢) وأَهْلَه الْغَرَقُ تُنَقَّلُ مِنْ صَالِب (٣) إِلَى رَحم .. إِذَا [مَضَى] (٤) عَالَمٌ بَدَا طَبَقُ (٥)

= السلام ـ عليهما من ورق الجنة، أى: يخصفان الورق بعضه إلى بعض . . . والخصف: هو أن تضم الشيء إلى الشيء وتشكله معه، أو تلصقه به . ومنه يقال: خصفت نعلى، وقيل للصانع: خصاف . . . . وكأنهما ـ أى: آدم وحواء ـ يضمان الورق بعضه إلى بعض ليكون لهما لباسا وسترا . ١ هـ: غريب الحديث لابن قتيبة ١/١٢٨ .

(۱) قوله: «ثم هبطت البلاد» قال ابن قتيبة: يريد أنه لما هبط آدم ـ عليه السلام ـ إلى الأرض هبطت؛ لأنه في صلبه، وهو إذ لا بشر ولا لحم ولادم ـ يريد أنه نطفة لم ينتقل في هذه المراتب التي ينتقل فيها الجنين، ألا تراه يقول: بل نطفة تركب السفين، يريد: ركوب نوح السفينة في وقت الطوفان وهو في صلبه. ١ هـ: غريب الحديث لابن قتيبة ١/١٢٨.

(۲) قوله: والنسرا، قال الشمنى فى حاشيته على الشفا ١/١٦: الكان الآدم ـ عليه السلام ـ بنون يسمون: النسرا، وودّا، وسواعا، ويغوث، ويعوق، وكانوا عبادا، فماتوا فحزن أهل عصرهم عليهم، فصور لهم إبليس اللعين أمثالهم من صفر ونحاس ليستأنوا بهم، فجعلوها فى مؤخر المسجد، فلما هلك أهل ذلك العصر، قال اللعين الأولادهم: هذه آلهة آبائكم فاعبدوهم، ثم إن الطوفان دفنها، فأخرجها اللعين للعرب، فكانت الردّة لكلب بدومة الجندل، والسواع، لهذيل بساحل. واليغوث، لغطيف من مراد، واليعوق، لهمدان، والنسر، لذى الكلاع من حمير، اهد: الشمنى على حاشية الشفاء.

وحول هذا الموضوع انظر. تفسير ابن كثير ٨/ ٢٦٨

وانظر تفسير مبهمات القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن على البلنسي ٢/ ٦٥١ ـ ٦٥٣.

أما ابن قتيبة في غريب الحديث ١٢٨/١ فلم يذكر إلا قوله: و«نسر» أحد الأصنام التي كانت لقوم نوح.

(٣) قوله: «تنقل من صالب» قال ابن قتيبة: يعنى الصلب، ولم أسمعه بهذه اللغة إلا في هذا الحديث، وفيه لغة أخرى «صكّب» ـ بفتح الصاد واللام ـ ومثله في التقدير: سُقم وسقم، وبُخل وبُخل . . . إلخ، ١هـ: غريب الحديث لابن قتيبة ١٢٨/١، ١٢٩.

(٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من غريب الحديث لابن قتيبة، ومن الشفا للقاضي عياض ١٦٧/١.

(٥) قوله: ﴿إذا مضى عالم بدا طبق قال ابن قتيبة: يريد إذا مضى قرن بدأ قرن وإنما قيل للقرن طبق المنهم طبق الأرض ثم ينقرضون، ويأتى طبق للأرض آخر، ويقال: هذا مطر طبق الأرض: إذا طبقها. ومنه قول النبى ﷺ حين استقى: ﴿اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا الله عريب الحديث لابن قتيبة ١٩٩١.

حتى استوى بيتك المُهيمن من نَ خِنْدف (١) عَلَيَاءَ تَحتَها النَّطُق (٢) وَأَنتَ لما وُلِدتَ أَشَرَقَتِ الأَرْ نَ ضَ وَضَاءت بنُورِكَ الأَّفُقُ وَأَنتَ لما وُلِدتَ أَشَرَقَتِ الأَرْ نَ ضَ وَضَاءت بنُورِكَ الأَّفُقُ فَقَ فَنحنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفَى النَّ نَ ور وَسُبْلِ الرَّشَادِ نَخْترِق (٣)

[ ٠٦ / ب] / قال ابن قتيبة (٤): [ قوله ] (٥): «حتى احتوى بيتك المهيمن» أى: يا أيها المهيمن (٦).

قلت: وفي التنزيل: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾(٧).

(۱) قوله: «خندف» ـ بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال المهملة بعدها فاء ـ: هو فى الأصل: مشية كالهرولة، ثم سمى به «ليلى» امرأة إلياس بن مصفر. ١ هــ: حاشية الشمنى على الشفاء ١/ ١٦٨. ولم يذكره ابن قتيبة.

(۲) و «النطق» قال ابن قتيبة: جمع نطاق، وهو ما انتطقت به المرأة، أى: شدته فى وسطها وانتطقت به، وانتطق به الرجل أيضا، وبه سميت المنطقه. وضرب هذا مثلا فى ارتفاعه وتوسطه فى عشيرته وعزه، فجعله فى علياء وجعلهم تحته نطاقا له. ١هــ: غريب الحديث ١٢٩/١.

(٣) أخرج هذه الأبيات أيضا أبو بكر الشافعي (ت ٣٥٤ هـ) في «الغيلانيات» ١/ ٤٧٢، ٤٧٣، رقم ٢٧٨ بلفظ: قال خريم بن أوس: «هاجرت إلى رسول الله على فقدمت عليه منصرفه من تبوك فأسلمت، فسمعت العباس يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك، فقال رسول الله على: فقل \_ لا يفضض الله فاك \_ قال: فأنشأ العباس يقول: قبلها طبت. . . الأبيات . ١ هـ: الغبلانيات

(٤) ابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، صاحب التصانيف، صدوق قليل الرواية. روى عن إسحاق بن راهويه وجماعة.

قال الخطيب: كان ثقة دَيْنًا فاضلا. وقال الحاكم: أجمعت الأمة على أن القتبى كذاب. قلت ـ أى الذهبى ـ: هذه مجازفة قبيحة، وكلام من لم يخف الله ... إلخ.

مات في رجب سنة ست وسبعين وماثتين. ا هـ: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/٣٠٥ وانظر لسان الميزان لابن حجر ٣/٣ ٣٥٩ ـ ٣٥٩.

(٥) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من « أ » و«ب» وأثبتناه من الرياض الأنيقة، ص ٢٥٥.

(٦) قوله: «قد احتوى . . . . إلخ» عزاه عياض في الشفاء ٢٤٢/١ إلى «القتيبي» وإلى أبي القاسم القشيري . ١هـ: الشفا. ولم أعثر عليه في غريب الحديث لابن قتيبة .

(٧) سورة المائدة، الآية: ٨٨.

أخرج ابن جرير: عن مجاهد قال: ﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾: محمد الله مؤتمن على القرآن (١).

وأخرج ابن جرير: وتأويل الكلام على ذلك: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا الكتب قبله إليك مهيمنا عليه، فيكون قوله: ﴿ مُصدّقًا ﴾ حالا من الكاف التى في «إليك» وهي كناية عن النبي عليه والهاء في قوله: ﴿عَلَيْهِ﴾ عائدة على الكتاب»(٢) انتهى.

#### [ المؤتمن ]:

ذكره ابن دحية<sup>(٣)</sup>.

### [ المؤتى جوامع الكلم ]:

أخرج أبو يعلى، والبيهقى: عن عمر \_ رضى الله عنه \_ قال: قال النبى ﷺ : «أيها الناس: إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لى الكلام اختصارا»(٤).

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير الطبرى في تفسيره ۱۰/ ۳۸۰: (وقال آخرون: عنى بقوله: ﴿ مصدقًا لمَّا بِينَ يَدَيُهُ من الكتاب ومهيمنا عليه ﴾ نبى الله ﷺ.

عن أبى نجيح، عن مجاهد: ﴿ وَمُهَيّمِنا عُلَيْهِ ﴾: محمد ﷺ مؤتمن على القرآن. ١ هـ: ابن جرير، رقم: ١٢١٢٢ وانظر رقم: ١٢١٢٣ تحقيق محمود شاكر، طبع دار المعارف بالقاهرة.

<sup>(</sup>۲) قال أبو جُعفر: فتأويل الكلام على ما تاوله مجاهد: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ . . . ﴾ إلخ. ١ هـ: تفسير ابن جرير ١٠/ ٣٨١، ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) المؤتمن : وذكره السخاوي في القول البديع، ص ٧٥ أيضا.

وقال الصالحى في «سبل الهدى والرشاد» ١/١ · ٥ : «المؤتمن» ـ بفتح الميم الثانية ـ : الذى يؤتمن الأمانته، ويرغب في ديانته، اسم مفعول من «الاثتمان» وهو الاستحفاظ.

وسمى ﷺ بلذلك؛ لأنه حافظ للوحى مؤتمن عليه، أو على هذه الأمة، أى: شالهد عليها» اهـ: «سبل الهدى والرشاد».

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) رجعت إلى «مسند أبى يعلى (مسند عمر ـ رضى الله عنه ـ) والمحصور فى الأحاديث من رقم ١٣٥ إلى حديث رقم: ٢٥٥ والصفحات من ١٠١ إلى ص ١٤٩ تحقيق/ إرشاد الحق الأثرى، طبع دار القبلة، رجعت إلى المصدر المذكور فلم أعثر فيه على هذا الحديث، ومع ذلك =

#### [ الموحى إليه ]:

ذكره بعضهم (١).

## [ موصل ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره العزفي وقال: هو اسمه في التوراة، ومعناه: مرحوم.

## [ المؤمن ]<sup>(٣)</sup>:

ذكره بعضهم [أخذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ يُؤْمَنُ بِاللَّه ﴾ (٤)].

<sup>=</sup> فالإمام السيوطى ذكر الحديث في مسند عمر \_ رضى الله عنه \_ في الجامع الكبير (جمع الجوامع) 
1 / 98 / 1 \_ ذكر الحديث \_ وعزاه إلى أبي يعلى، وإلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والعقيلي في المضعفاء، والضياء المقدسي في المختارة بلفظ: عن خالد بن غطرفة، عن عمر قال: انطلقت فانتسخت كتابا عن أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم، فقال لي رسول الله على عمر؟ قلت: يا رسول الله: كتابا نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله يلا عمر؟ قلت: يا رسول الله: كتابا نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب نبيكم؟ السلاح عتى احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة، فقالت الانصار: أغضب نبيكم؟ السلاح السلاح . فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله يلا فقال: إيا أيها الناس: إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي الكلام اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوكوا، ولا يغرنكم المتهوكون، فقمت فقلت: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبك رسولا، ثم نزل رسول الله يلا عين الماسيل . هذا المعزو وله طرق تأتي في المراسيل .

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ السخاوى في القول البديع ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد»: قال البلقيني: «الموصل» هو اسمه في التوراة، ومعناه: مرحوم.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «الموقن» وكلاهما صحيح. قال الصالحي: هو اسم فاعل من «أيقن الأمر» و«تيقنه واستيقنه»: إذا فهمه وثبت في ذهنه وارتفع عنه الشك. قال الراغب: وهو أعلى من المعرفة والدراية؛ ولأنه من صفات العلم قال \_ تعالى \_: ﴿ عَلْمَ الْيَقِينِ ﴾ [سورة التكاثر، من الآية: ٧].

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب» والآية ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّه ﴾ من سورة الأعراف، من الآية:
 ١٥٨.

#### [ المولى ]:

ذكره عياض، وابن دحية (١)، ومعناه: السيد (٢).

#### [ المؤيد]:

ذكره ابن دحية (٣) أخذا من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ وَرَاً اللهُ بِجُنُودٍ لَمْ وَوَهَا ﴾ (٤) أي: قواه.

#### [ الميزان ]:

قال في قوله \_ تعالى \_: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنزُلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ اللَّذِي أَنزُلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ (٥): إنه محمد ﷺ يقضى بينهم بالكتاب \_ حكاه الكرمانى في غرائب التفسير (٦).

## [ الميسر ا<sup>(٧)</sup>:

(۱) «المولى» من معانى المولى: الحليف، والناصر، والجار، وابن العم، والمُعتقُ، والمُعتق، والنبى ﷺ بهذه المعانى وغيرها كثير هو مولى المؤمنين، قال تعالى: ﴿ النّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم ﴾ [سورة الأحزاب، من الآية: ٦] وروى البخارى في صحيحه ـ فتح البارى ـ (كتاب الاستقراض) باب من استعاذ من الدّين ٥/ ٦٦ رقم: ٢٣٩٩ بلفظ: عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي عَيْلِيَّ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة؛ اقرأوا إن شتتم ﴿ النبي أولى ... ﴾ فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني؛ فأنامولاه».

وذكر السيوطي في الجامع الكبير ٢/ ٣٢٩ حديث: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلى، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى كل من لا مولى له ...»

واسم «المولى» ذكره أيضا السخاوى في القول البديع.

وانظر الشفا للقاضي عياض ١/١ ٢٤١

وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٢٥٥

(٢) «السيد» أصلها «سيُود» تحرك حرف العلة الواو بالكسر فقلب ياء من جنس ما قبلها. ومن معانيه أيضا: المحب، المنعم، المالك، التابع، الحال . . . . إلخ. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/٥٢٥ مع تصرف وزيادة.

(٣) «المؤيد»: وذكره السخاوى أيضا في القول البديع، ص ٧٦.

(٤) سورة التوبة، من الآية: ٤٠.

(٥) سورة الشورى، من الآية: ١٧.

(٦) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٥٢٥، ٥٢٦.

(٧) \*الميسر \*: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

في الحديث: «إنما بعثتم ميسرين»(١).

#### : [ alk alk ]

ذكره عياض وقال: هو اسمه في الكتب السالفة، ومعناه: طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب المام الشمني بفتح الميم وألف غير مهموزة ٦١/ ب وذال معجمة (٣).

## [ موذ. موذ ](٤):

ذكره العزفى وقال: اسمه في صحف إبراهيم.

[ ميد ميد ]<sup>(ه)</sup>:

ذكره العزفي وقال: هو اسمه في التوراة.

000

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه . فتح الباري . (الوضوء) ١/ ٣٢٣ رقم: ٢٢٠.

وانظر كتاب الأدب، باب ٨٠

وانظر سنن أبي داود (الطهارة) ١٣٦.

والترمذي (الطهارة) ٥/ ١١٢

وانظر سنن النسائي ـ المجتبى ـ ٤٤.

وانظر مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣٩، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الشمني على الشفا ١/٢٣٤

<sup>(</sup>٤ ، ٥) انظر ما ذكرناه حول هذه الأشياء في «ماذ، ماذ»

وانظر ما قاله الإمام ابن الجوزى في هداية الحياري، ص ٧٣، ٧٤.

## حرف النون(١)

#### [ الناس ]:

ذكره ابن دحية (٢) أخذا من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ (٣) قال جماعة: المراد بالناس [هنا] (٤) هو النبي عَلَيْ خاصة؛ لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة (٥).

## [ الناسخ ](٦):

(١) «النون»: الحرف الخامس والعشرون من حروف الهجاء، وهو مجهور متوسط، ومخرجه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وهو أنقى؛ إذ يتسرب الهواء معه من الأنف مع اللثة العليا وامتداد النفس. ١هـ: المعجم الوسيط.

(٢) وذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

(٣) النساء، من الآية: ٥٤.

(٤) ما بين القوسين المعكوفين من «ب» وفي «أ» «هذا».

(٥) قال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/٥٦٥: روى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى حاتم: عن عكرمة \_ رضى الله عنه \_ فى الآية قال: «الناس» فى هذا الموضع: النبى على وروى ابن جرير عن مجاهد \_ رحمه الله تعالى \_ نحوه، ويسمى بذلك من تسمية الخاص باسم العام؛ لأنه على اعظمهم وأجَلُهُم، أو لجمعه على ما فى الناس من الخصال الحميدة». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد». للصالحى ١/٥٢٦٠.

(٦) «الناسخ»: اسم فاعل من «النسخ» وهو لغة: إزالة شيء بشئ يعقبه. ومنه نسخ الظل الشمس وعكسه.

واصطلاحا: رفع الحكم الشرعى بخطاب. سمى به كلي لأنه نسخ بشريعته كل الشرائع.... ومن ثم كان المختار في الأصول: أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا، ولو لم يرد ناسخ له. وقيل: إذا لم يرد ناسخ في شرعنا له فهو شرع لنا. قال: وسمعت شيخنا شيخ الإسلام أبا زكريا المناوى ـ رحمه الله ـ يقول في تقرير هذا القول: القول الذي يجب اعتقاده =

لأنه نسخ بشريعته كل شرع قبله.

#### [ الناشر ]:

ذكره ابن دحية (١) وقال: ذكره كعب، ومعناه: أن الله نشر به دينه [٢٠ / ١] وطيب [به] (٢) ذكره ./

#### [ الناصب ]:

ذكره ابن دحية (٣). ويحتمل أن معناه: المبين لأعلام الدين. من «النصب» وهي في الطريق ليهتدى بها \_ أو المقيم لدين الإسلام، من «نصبت الشيء»: إذا أقمته، أو أن يكون مأخوذا من قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾ (٤) أي: اتعب في الدعاء والتضرع (٥).

#### [ الناصح ]:

ذكره ابن دحية. وفي حديث الإسراء: «مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه، ونصح لأمته»(٦).

= أن شريعة نبينا ﷺ نسخت كل الشرائع مطلقا، ولا يُمْتَرَى في ذلك.

ومن قال: شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ناسخ. فمعناه أنه شرع لنا بتقرير شرعنا له، لا أنا متعبدون بالشريعة الأولى». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/٥٢٦، ٥٢٧.

(١) «الناشر»: وذكره الحافظ السخاوي أيضا في القول البديع، ص ٧٦.

وقال الصالحى فى السبل الهدى والرشاد، ١/٥٢٠؛ «الناشر»: المظهر للشئ بعد طيه، اسم فاعل من «النشر» وهو البسط، ومنه نشر الصحيفة، والحديث، والسحاب؛ وسمى به عليه لأنه نشر الإسلام وأظهر الأحكام، أو بمعنى الحاشر ...» ١همه: السبل الهدى والرشاد».

(٢) ما بين القوسين [به] ساقط من «ب».

(٣) «الناصب»: وذكره السخاوى في القول البديع في ص٧٦.

(٤) سورة الشرح، الآية: ٧.

(٥) انظر «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٢٧٥

(٦) هذا جزء من حديث ذكره ابن كثير في تفسير أول سورة الإسراء، وعزاه إلى ابن عرفة في جزئه: عن ابن مسعود، وقال: إسناده غريب ولم يخرجوه؛ فيه من الغرائب سؤال الأنبياء عنه عليه السلام \_ ابتداء في سؤاله عنهم بعد انصرافه، والمشهور في الصحاح \_ كما تقدم \_ أن =

قال الخطابى: «والنصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة بخصوصها، ومعناها في اللغة: الإخلاص».

## [ الناصر الا):

ذكره ابن دحية؛ لأنه نصر الدين وأعز الإسلام.

## [ الناطق ] (٢):

موجود في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ \*.

#### [ النبي ا(٣):

قال ـ تعالى ـ : ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ (٤) \_ وفي آيات (٥) أخر ـ وفيه لغتان: الهمز من «النبأ» وهو الخبر/؛ لأنه مخبر عن الله ـ وقيل: [٢٦/ب] النبي: الطريق الواضح؛ لأن الأنبياء طرق إلى الله. والتشديد، فقيل: هو مخفف من المهموز بقلب همزته ياء، وقيل: من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض؛ لرفعة رتبته على غيره من الخلق.

<sup>=</sup> جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم ـ عليه السلام ـ معرفة. وفيه أنه اجتمع بالأنبياء قبل دخول المسجد الأقصى، والصحيح أنه اجتمع بهم فى السموات ثم نزل إلى القدس ثانيا، وهم معه وصلى بهم فيه . . . ، ، ، ا هـ: تفسير ابن كثير ط/ الشعب ٢٨/٥، ٢٩.

وعزاه السيوطى فى الخصائص الكبرى أيضا إلى أبى نعيم، وابن عساكر، من طريق أبى عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. الخصائص ١/٤٠٤ ـ ٤٠٦.

<sup>(</sup>١) اسم «الناصر» ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) «الناطق»: ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٦. وفي المواهب اللدنية بشرح الزرقائي ٣/ ١٤٩ قال: «الناطق بالحق» أي: بالقرآن على أحد الأقوال في الحق؛ خص لأنه أعظم ما نطق به. اهـ: شرح الزرقائي على المواهب.

ومن قوله: «موجود . . . . إلى آخر الآية» ساقط من «ب». والآية رقم ٣ من سورة النجم.

<sup>(\*)</sup> سورة النجم الآية: ٣

<sup>(</sup>٣) ذكره السخارى في القول البديع، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) كقوله \_ تعالى \_: ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ﴾ [التوبة، من الآية: ٧٣].

[ نبى الله  $1^{(1)}$  و[ نبى التوبة  $1^{(Y)}$  و[نبى الرحمة  $1^{(Y)}$  و[ نبى الملحمة  $1^{(3)}$ .

تقدمت أحاديثها(٢).

## [ النجم الثاقب ]<sup>(۷)</sup>:

ذكره عياض (١٠) وابن دحية ، وقالا: قال السلمى فى قوله ـ تعالى ـ والنَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾: هو محمد ﷺ وقال جعفر الصادق فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ ﴾ (٩): هو محمد ﷺ (١٠) وقال: «النجم»: قلبه ، و «هوى»: انشرح من الأنوار وانقطع عن غير الله. و «الثاقب» [المضئ] (١١).

<sup>(</sup>۱) «نبى الله»: ذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٦. وقد سبق تسميته على باسم الله» وسبق بيان الفرق بين النبي والرسول.

<sup>(</sup>٢) النبي التوبة): ذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/٥٢٥: «نبى التوبة» المراد بالتوبة الرجوع والإنابة. وقال سهل ـ رضى الله عنه ـ: هى ترك التسويف. وقال إمام الحرمين ـ رحمه الله تعالى ـ: «إذا أضيفت إلى العبد أريد بها الرجوع من الزلات إلى الندم عليها، وإذا أضيفت إلى الرب ـ تبارك وتعالى ـ أريد بها رجوع نعمه وآلائه عليهم».

<sup>(</sup>٣) النبى الرحمة»: ذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٦. وقد تقدم النبي الرحمة» والنبي الملحمة».

<sup>(</sup>٤) «نبي الملحمة» أي: نبي الحرب والقتال.

<sup>(</sup>٥) «الملاحم»: جمع ملحمة، روى مسلم وأحمد وغيرهما «أنا نبى الرحمة، ونبى التوبة، ونبى الملحمة». وفي رواية «نبى المرحمة». ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ١٤٩/٣. وانظر «سبل الهدى والرشاد» ٥٢٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر اسم «نبي الرحمة» واسم «صاحب السيف» والقول البديع للسخاوي، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الطارق، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٨) وذكره السخاوي أيضا في القول البديع، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٩) سورة النجم، الآية: ١

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه الطبرى في تفسيره ١٧/ ٨٣ عند تفسير الآية، فقال: «والنجم . . . ، قال جعفر ابن محمد بن على بن الحسين ـ رضى الله عنهم ـ: «والنجم» يعنى محمدا عَلَيْقَةٍ.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين المعكوفين من «ب» وفي « أ »: «المعنى» وهذا من أخطاء النسخ.

## [ النذير ]<sup>(۱)</sup>:

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذيرُ الْمُبِينِ ﴾ (٢).

#### [ النسيب ]:

ذكره ابن دحية (٣). وفي حديث «هرقل» (٤) أنه قال لأبي سفيان أول ماسأله عن النبي/ ﷺ: «كيف نسبه فيكم؟» قال: «هو فينا ذو نسب» [٦٣ / أ] فقال للترجمان قل له: «سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها» (٥).

<sup>(</sup>۱) «النذير»: فعيل بمعنى فاعل، وسمى ﷺ بـ «النذير» لأنه يخوف الناس العذاب، ويحذرهم من سوء الحساب، وقد سمى بذلك كل مبلغ لأحكام شرعته، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿فَلَمَّا حَضرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذرِينَ ﴾ [سورة الأحقاف: ٢٩] . . . . وقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَبشّرًا وَنَذيرا ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٥] مبشرا للطائعين، ونذيرا للعاصين» . ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١٩٥١، ٥٣٠، مصرف.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، من الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) «النسيب»: وذكره أيضا السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) «هرقل»: هــو مــلك الروم، وهرقل اسمه، ولقبه قيصر، كما يلقب ملك «الفرس»: «كسرى». ١ هــ: فتح البارى لابن حجر ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٥) حدیث «هرقل» اخرجه البخاری فی صحیحه (کتاب بدء الوحی) ٣١/١ رقم: ٧ بلفظ: .... ان عبد الله بن عباس اخبره أن أبا سفیان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إلیه فی رکب من قریش، وکانوا تجارا بالشام فی المدة ـ الهدنة ـ التی کان رسول الله علیه ماد فیها أبا سفیان وکفار قریش، فأتوه وهم بإیلیاء، فدعاهم فی مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أیکم أقرب نسبا بهذا الرجل الذی یزعم أنه نبی؟ فقال أبو سفیان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه منی، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إنی سائل هذا الرجل فإن كذبنی فكذبوه، فوالله لولا الحیاء من أن یأثروا علی كذبًا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سالنی عنه أن قال: كیف نسبه فیكم؟

قلت: هو فينا ذو نسب . . . ١ الحديث.

وانظر أطرافه تحت أرقام: ٥١، ٢٦٨١، ٢٠٨١، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٣٥٥٣، ٥٩٨٠، ٢٣٢٠، ٢١٩٧، ٧٥٤١.

وأخرج [العدنى] (١) فى مسنده: عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى ولدتنى أمى، لم يصبنى [شئ] (٢) من سفاح الجاهلية »(٣).

## [ النعمة ع<sup>(٤)</sup> و[ نعمة الله ]:

أخرج البخارى من طريق عمرو بن عطاء: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ الَّذِينَ بَدُّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ (٥) قال: هم عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ الَّذِينَ بَدُّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ (٥) قال: هم \_ والله ـ كفار قريش، قال عمر: هم قريش، ومحمد نعمة الله » (٦).

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم: عن السدى في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكُرُونَهَا ﴾ (٧) قال: النعمة \_ هنا \_: محمد ﷺ [٣٠ / ب] أي: يعرفون أنه نبى مرسل (٨). /

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين [العدني] في « أ، ب » «العوفي» وتم التصويب من المصادر عموما، ومن الرياض الأنيقة للسيوطي، ص ٢٦٤ وفيها «العداني» بألف بعد الدال وهذا خطأ في الطباعة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) انظر مجمع الزوائد للهيشمي (كتاب علامات النبوة) باب كرامة أصله ﷺ ٨/٢١٧.

<sup>(</sup>٤) «النعمة» \_ بكسر النون \_: الحالة الحسنة، وبناء النعمة بالكسر بناء الحالة التي يكون عليها الإنسان \_ كالجلسة \_ والنّعمة \_ بالفتح \_: التنعم، وبناؤها بناء المرة من الفعل \_ كالضربة \_ والنّعمة للجنس، يقال للقليل والكثير، والإنعام: إيصال الإحسان إلى الغير، ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه من الناطقين؛ فإنه لا يقال: أنعم فلان على فرسه». ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١ / ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم، من الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه \_ فتح البارى \_ (كتاب المغازى) باب قتل أبي جهل ١/٧ ٣٠٠ رقطم: ٣٠١/٧ بلفظ: «.... عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ ﴿ الذين بدلوا نعمة الله كفرا ﴾ قال: هم \_ والله \_ كفار قريش.

قال عمر: هم قريش. ومحمد ﷺ: نعمة الله».

<sup>(</sup>٧) سورة النحل، من الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٨) روى ابن جرير، وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ يعرفون . . . ﴾ الآية: النعمة هنا محمد ﷺ ١هـ: تفسير ابن جرير ٨/١٥٧.

#### [ النقى ]:

ذكره ابن دحية (١). وفي الصحاح: النقي: النظيف (٢).

## [ النقيب ] (٣):

فى سيرة ابن إسحاق أنه ﷺ قال لبنى النجار: «أنتم أخوالى (٤)، وأنا نقيبكم » قال ابن دحية: وفى معناه أقوال، أحدها: الشهيد على قومه. والثانى: الأمين. والثالث: الضمين ».

#### [ الثور]:

ذكره الطيبى (٥). قال ـ تعالى ـ: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّيِنٌ ﴾ (٢) قال جماعة: النور هنا: محمد ﷺ وقال الله ـ تعالى ـ: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكَاةٍ ﴾ (٧) قال ابن جبير، وكعب الأحبار: المراد بالنور الثاني محمد ﷺ.

(۱) «النقى»: وذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٦. وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٣٠: «النقى»: «الحالص من الأدناس، المنزه عن الأرجاس؛ من «نقى» ـ بالكسر ـ فهو نقى، أى: نظيف».

(٢) قال الجوهري في الصحاح ٢/٢٠٤: يقال: «نَقِيّ» الشيء ـ بالكسرـ ينقى، نقاوة ـ بالفتح ـ فهو نقى، أي نظيف. ١ هـ: الصحاح (نقا).

(٣) «النقيب» أصله في اللغة: النقب الواسع، فنقيب القوم هو الذي ينقب عن أحوالهم فيعلم ما خفي منها» ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٥٣٠

(٤) المراد: أخوال أبيه «عبد الله» قال ابن قنفذ الفلسطيني (ت ١٨هـ) في كتاب «وسيلة الإسلام»: «ليس لرسول الله ﷺ أخوال ولاخالات؛ لأن أمه آمنة ليس لها أخ ولا أخت فيكون خالا أو خالة للرسول ﷺ.

قال ابن قتيبة: الزهريون يقولون: نحن أخواله لما كانت أمه منهم. وبنو النجار أخوال أبيه ـ عليه الصلاة والسلام، . . . . . » «وسيلة الإسلام» لابن قنفذ ، ص ٦٤.

(٥) «النور»: قال الطيبي في شرح مشكاة المصابيح ١٠/١١: «قالت آمنة: خرج منى نور أضاء لها . . . . . إلخ» . ١ هـ: شرح مشكاة المصابيح للطيبي

وقال القاضى عياض فى الشفا ١/٢٣٧: «.... وسماه نورا .... سمى بذلك لوضوح أمره، وبيان نبوته، وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به الهد: الشفا للقاضى عياض ١/٢٣٧، ٢٣٨ بتصرف

وانظر تفسير القرطبي، الآية ١٥ من سورة المائدة.

(٦) سورة المائدة، الآية: ١٥.

(٧) سورة النور، من الآية: ٣٥.

وأخرج ابن أبى حاتم: عن عكرمة قال: «لما ولد النبى عَلَيْكُم أشرقت الأرض نورا، وقال إبليس: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا. وقال له [٦٤ / ١] جنوده: فلو ذهبت إليه فخبلته (١) !! فلما دنا من النبى عَلَيْكُم بعث الله/ جبريل فركضه فوقع بعدن»(٢).

[ نون ]:

ذكره ابن عساكر في «مبهمات القرآن» أن بعضهم قال في قوله \_ تعالى \_: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾ (٣): إنه اسم من أسماء النبي ﷺ (٤)

000

<sup>(</sup>۱) حول الخبل قال صاحب لسان العرب: الخبّل، والخبّل، والخبّل، والخبّل، والخبّل: الجنون، ويقال: به خبال، أي: مس، وبه خبل، أي: شيء من أهل الأرض: وقال الليث: الخبّل: جنون، أو شبهه في القلب. ورجل مخبول، وبه خبل وهو مُخبّل: لا فؤاد معه...، ١ هـ: لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الأثر في المصادر المتوافرة لدى.

<sup>(</sup>٣) سُورة القلم، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) انظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٥٣٢.

#### حرف الهاء(١)

### [ الهادى ا (٢):

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدَى ٓ إِلَىٰ صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٤) أى: وهاد لكل قوم، وأخر للفاصلة (٥).

(۱) «الهاء»: الحرف السادس والعشرون من حروف الهجاء، وهو مهموس رخو، ومخرجه من أقصى الحلق. اهـ: المعجم الوسيط.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٠٥.

(٣) سورة الشورى، من الآية: ٥٢.

(٤) سورة الرعد، من الآية: ٧.

(٥) قوله: «واخر للفاصلة» قال القاسمى: قال الشهاب: «وجوز عطف «هاد» على «منذر» وجعل المتعلق مقدما عليه للفاصلة، فيدل على عموم رسالته، وشمول دعوته. وقد يجعل خبر مبتدأ مقدر، أي: وهو هاد، أو: أنت هاد، وعلى الأول فيه التفات». ١ هـ: تفسير القاسمى مقدر، أي: وهو التأويل» تأليف/ محمد جمال القاسمى (ت ١٣٣٢هـ) ٩، ١/٩١٤ طبع مصطفى الحلبى بالقاهرة.

<sup>(</sup>۲) "الهادی": اسم فاعل من "هدی هدایة" وهی الدلالة \_ إن تعدت بحرف الجر \_ والوصول \_ إن تعدت بنفسها \_ قال \_ تعالی \_: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِی ﴾ إلخ . . . . وهو من اسمائه \_ تعالی \_ ومعناه: الذی بَصّر عباده طریق معرفته حتی اقروا بربوبیته، أو هادی كل أحد من خلیقته إلی ما لابد له من معیشته . والهدایة تطلق علی خلق الاهتداء، وذلك من وصفه تعالی خاصة، وهو المنفی فی قوله \_ تعالی \_: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [سورة القصص، من الآیة: ٥٥] وعلی البیان والدلالة بلطف، وهذه یتصف بها الله تعالی والنبی ﷺ وتطلق ایضا علی الدعاء، ومنه قوله \_ تعالی \_: ﴿ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ أی: داع . ۱ هـ: "سبل الهدی والرشاد" للصالحی

#### [الهدى]:

ذكره النسفى، وأورد فيه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَقُدُ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ اللهُدَىٰ ﴾ (١) وهو مصدر سمى به مبالغة.

وأخرج ابن أبى حاتم: عن مقاتل بن حيان في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَإِمَّا يَأْتَينَّكُم مّنَّى هُدًى ﴾ (٢) قال: يعنى بالهدى محمدا ﷺ (٣).

وأخرج أحمد في مسنده: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: [٢٤/ب] «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين» (٤)./

#### [الهاشمي]:

ذكره ابن دحية وهو نسبة إلى «هاشم» (٥) والد جده عبد المطلب.

(۱) سورة النجم، من الآية: ۲۳. قال الصالحي: «الهدى»: الرشاد والدلالة. ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٣٢.

(٢) سورة البقرة، من الآية: ٣٨.

(٣) الحديث في تفسير ابن أبي حاتم بلفظ: . . . . عن مقابل بن حيان في قول الله ـ عز وجل ـ :

﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مّنِي هُدًى ﴾ ـ يعني ـ بالهدى محمدا ﷺ قال المحقق: ضعيف الإسناد في إسناده «بكير بن معروف» صاحب تفسير، ضعيف الرواية. وقد ذكره ابن كثير ١/ ٦٥ معلقا بدون إسناد أو عزو لأحد. وهذا التفسير مروى نحوه عن ابن عباس، ذكره ابن جرير في التفسير ١/ ١٠٤ معلق عن مقاتل. التفسير ١/ ١٠٤ معلق عن مقاتل. وانظر زاد المسير ١/ ١٧، والقرطبي ١/ ٣٢٨، والبغوى ١/ ٣٥٠. ١هـ: تفسير ابن أبي حاتم (سورة البقرة) للدكتور أحمد الزهراني.

(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي أمامة) ٣/ ٢٦٨.

وأخرجه الطبراني في الكبير رقم: ٧٨٠٣.

والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٥/ ٦٩ وقال: رواه أحمد، والطبراني، وفيه «على بن يزيد» وهو ضعيف.

(٥) «الهاشمى»: نسبة إلى جده «هاشم» والد «عبد المطلب». والهاشم» اسمه: عمرو، وهاشم: اسم فاعل من قولهم: هشمت الشيء، أهشمه، هشما: إذا كسرته. وسمى هاشما \_ فيما يزعمون \_ لهشمه الخبز للثريد، قال مطرود بن كعب الخزاعى:

عمرو العلى هشم الثريد لقومه . . . ورجال مكة مسنتون عجاف.

١هـ: الاشتقاق لابن دريد ١٣٠/١.

وقال الصالحي: . . . وهو أول من سن الرحلتين: رحلة الشتاء إلى الحبشة، ورحلة الصيف إلى الشام. ١هـ: «سبل الهدى والرشاد» ٢٦٨/١.

## حرف الواو(١)

#### [ الواسط]:

ذكره ابن دحية<sup>(٢)</sup>.

وفى الصحاح: «فلان وسيط فى قومه: إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم محلا»(7).

وأخرج ابن سعد: عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ «كان رسول الله عنهما لله عنهما لله عنهما لله عنهما لله عنهما لله الله عنهما والله الله عنهما النسب في قريش، لم يكن حَي من أحياء قريش إلا وقد ولدوه»(٤).

(۱) «الواو»: الحرف السابع والعشرون من حرف الهجاء، وهو مجهور، وأشبه بالحروف المتوسطة. ومخرجه من بين أول اللسان ووسط الحنك الأعلى، وأصلها «وَيَوُ» فألفها مبدلة من ياء على الأرجح، تقول: «ويَبُتُ واوا حسنة: كتبتها» وتكون في الكلام أصلا كما في «وعد» وزائدة كما في «منصور» وبدلا كما في واو «يوذن» المبدلة من همزة «يؤذن». ا همه: المعجم الوسيط.

(٢) وذكره الحافظ السخاوى في القول البديع، في ص ٧٥.

(٣) الصحاح للجوهرى (باب الطاء فصل الواو) ١١٦٧/٣ وقال: قال العرجى: كأنى لم أكن فيهم وسيطا ... ولم تك نسبتى في آل عمرو.

اهد: صحاح (وسط).

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٣٣: «الواسط»: الجوهر الذي وسط القلادة... إلخ.

الخ. وانظر شرح الزرقائي على المواهب ٣/ ١٥٠.

(٤) الحديث اخرجه ابن سعد في الطبقات (ذكر من انتمى إليه رسول الله ﷺ ١ / ٢٤ بلفظ: عن الشعبى قال: أكثروا علينا في هذه الآية ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ [سورة الشورى: ٢٣] فكتب إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان أوسط النسب في قريش . . . . ، الى قوله: «إلا وقد ولده» ثم ذكر آية الشورى، وبعدها: «تودونى لقرابتى، وتحفظونى في ذلك» ابن سعد.

#### [ الواسع الا):

ذكره بعضهم (٢)، ولعله من قول على في صفته: «قد وسع الناس بسطة وخلقة، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الخلق متقاربين».

#### [ الواعد ]:

ذكره ابن دحية <sup>(٣)</sup>.

#### [ الواعظ]:

ذكره ابن دحية (٤) أخذا من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ مِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### [ الورع ]:

ذكره بعضهم (٦).

## [ الوسيلة ]<sup>(٧)</sup>:

<sup>(</sup>۱) «الواسع» قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ۱/۵۳۳: الجواد الكثير العطاء، من «الوسع» \_ مثلثة الواو \_ كالسعة. . . إلخ.

<sup>(</sup>۲) وذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) وذكره الإمام السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٣٣: وهو اسم فاعل من «الوعد» وهو إذا أطلق كان في الخير، و«الوعيد»: في الشر إلا بقرينة، على حد «البشارة والنذارة». ١ همه: «سبل الهدى والرشاد».

<sup>(</sup>٤) وذكره أيضًا الحافظ السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٣٤: قال ابن فارس: «الوعظ»: التخويف. وقال الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير، وما ترق له القلوب. وقال الجوهرى: هو النصح والتذكير بالعواقب».

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، من الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) وذكره أيضا السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٧) وذكره أيضا الحافظ السخاوى فى القول البديع، ص ٧٦، وعن الوسيلة انظرما نقلناه سابقا عن كتاب «التوسل والوسيلة» للإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.

والوسيلة: ما يتصرف به ويتوسل به إلى ذى قدر.

#### [ الوفي ا(١):

ذكره [ابن دحية ولم يتكلم عليه](٢).

#### [ الولى ]:

[ذكره القاضى عياض، وابن دحية وغيرهما] (٣) أخذا من قدوله يتعالى د: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُه ﴾(٤) وروى حديث:

(١) اسم «الوفي» من «ب» وفي « أ » «الوحي» وهو من أخطاء النسخ.

وهو فعيل، صيغة مبالغة من «الوفاء» وقد كان ﷺ أوفى الناس بالعهد، وأوفاهم ذمة. وقد تقدم قول أبي إياس الدؤلي:

وما حملت من ناقة فوق رحلها .٠. أبر وأوفى ذمةً من محمد وقد تقدم حديث هرقل لأبى سفيان ـ فتح البارى ١/ ٣٢ ـ وفيه «فهل يغدر؟ قال: لا». انظر اسم «الأبر».

(٢) ما بين القوسين ساقط من « أ، ب » وأثبتناه من «الرياض الأنيقة» للسيوطى ص ٢٧٠ لتمام المعنى.

وانظر القول البديع للسخاوي، ص ٧٦.

(٣) ما بين القوسين، ساقط من « أ ، ب » ويقتضيه المقام؛ ولذا أثبتناه من الرياض الأنيقة ـ أصل كتابنا ـ للسيوطي، ص ١٧٢.

وذكره السخاوى في القول البديع، ص ٧٦.

وقال الصالحي في السبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٣٥، ٥٣٥: «الولى»، الناصر . . . . أو المحب لله، أو المتصف بالولاية، وهي عبارة عن كشف الحقائق وقطع العلائق.

قال القشيرى: الولى له معنيان، أحدهما: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله ـ تعالى ـ أموره، ولا يكله إلى نفسه لحظة. الثانى: فعيل بمعنى فاعل، وهو الذى يتولى عبادة الله وطاعته، فيجرى بها على التوالى ولا يتخلل بينها عصيان». ١هـ: «سبل الهدى والرشاد».

وانظر الزرقاني على المواهب ٣/ ١٥٠.

(٤) سورة المائدة. ، من الآية: ٥٥.

«أنا ولى كل مؤمن»(١) وهو بمعنى الناصر، أو الوالى، أو المتولى مصالح أمته.

[ ولى الفضل ]<sup>(٢)</sup>:

ذكره ابن دحية وغيره.

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى فى «مناهل الصفا تخريج أحاديث الشفا» ۱۱۳/۱ رقم: ٥١ طبع مؤسسة الكتب الثقافية. تحقيق سمير القاضى، قال: «أنا أولى . . . » البخارى: عن أبى هريرة، وأحمد وأبو داود: عن جابر \_ رضى الله عنه \_ بلفظ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» وقد تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>۲) "ولى الفضل": ذكره السيوطى هنا ـ النهجة ـ ولم يذكره فى "الرياض الأنيقة" وهو من الأسماء التى ذكرها الحافظ السخاوى فى "القول البديع . . . . » ص ٧٦ قال الصالحي في "سبل الهدى والرشاد» ١/ ٥٣٥: "ولى الفضل" أي: موليه، وهو الإحسان. وانظر القسطلاني في المواهب ٣/ ١٥٠.

## حرف الياء(١)

## [ اليتيم ]<sup>(۲)</sup>:

ذكره العزفى: عن وهب قال: من أسمائه فى الكتب السالفة: محمود، وأمين، وصادق، ويتيم. وكذا قال عياض: إنه موصوف به فى الكتب المتقدمة.

#### :[ wy ]

أخرج البيهقى في دلائل النبوة: عن محمد بن الحنفية قال: «يعس: محمد على المنافقة الله النبوة عن محمد المنافقة الله النبوة المحمد على المنافقة الله النبوة المنافقة الله النبوة المنافقة المنافقة الله النبوة المنافقة المنافق

#### [ البثريي ]:

## ذكره بعضهم نسبة إلى يثرب.

(١) «الياء»: الحرف الثامن والعشرون من حروف الهجاء، وهو مجهور، وأشبه بالحروف المتوسطة. ومخرجه من بين أول اللسان ووسط الحنك الأعلى. ا هـ: المعجم الوسيط.

(۲) «اليتيم»: اسم مفعول من «اليتم» وهو انقطاع الولد - قبل بلوغه - عن أبيه بموته. وفي سائر الحيوانات: الانقطاع من قبل الأم. وكل منفرد: يتيم، يقال: درة يتيمة؛ تنبيها على أن انقطعت مادتها التي خرجت منها - وقيل بذلك في الآية ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتيماً فَأُوّى ﴾ [سورة الضحي، الآية: ٦] أي: واحدا في قريش - يعني - عديم النظير ... » الخ. ١ هـ: «سبل الهدى والرشاد ... » للصالحي ١ / ٥٣٥ بتصرف وانظر الزرقاني على المواهب ٣ / ١٥١.

(٣) الحديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» باب ذكر أسماء رسول الله ﷺ ١٥٨/١ بلفظ: عن محمد ابن الحنفية قال: «يس» قال: محمد ﷺ

وفى الشفا للقاضى عياض ١/ ٢٣٠ قال: «وقد رُوى ـ بصيغة الضعف ـ عنه عَلَيْقِ: «لى عشرة أسماء» وذكر منها «طه ويس» حكاه مكى. وقد قيل فى بعض تفاسير «طه»: إنه يا طاهر، يا هادى، وفى «يس» يا سيد، حكاه السلمى، عن الواسطى، وجعفر بن محمد.

وفى تاريخ الإسلام للإمام الذهبى ـ السيرة النبوية ـ ص ٣١ أخرج الحديث بلفظ: وقال وكيع، عن إسماعيل الأزرق، عن ابن عمر، عن ابن الحنفية قال: "يس": محمد ﷺ وانظر اسم "طه" المتقدم.

وذكر ابن قيم الجوزية في «جلاء الأفهام . . . » إلخ ص ١٦٢، ١٦٣: آراء في تفسير قوله ـ تعالى \_ . . . ﴿ سَلَامَ عَلَىٰ إِلَّ يَاسِينَ ﴾ [سورة الصافات: ١٣٠] فقال: والخامس: أنه النبي ﷺ . . . وهذه الأقوال كلها ضعيفة . . . . إلخ. ١ هـ: «جلاء الأفهام . . . . إلخ».

## [فصل في الكني](١)

[٥٦ / ب] / [ أبو القاسم ]:

روى مسلم: عن جابر قال: قال رسول الله عليات «تسموا باسمى ولا

(١) ما بين القوسين يقتضيه المقام وهو ساقط من « أ »، «ب».

و «الكنى»: جمع كنية. قال الزرقانى فى شرح المواهب ١٥١/ قال الحافظ: بضم الكاف وسكون النون، من «الكناية» تقول: كنيت عن الأمر: إذا ذكرته بغير ما يستدل عليه صريحا، واشتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء كأبى طالب، وقد يكون للواحد كنية فأكثر، وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعا، فالاسم والكنية واللقب يجمعها «المُعلَمُ» بفتحتين، ويتغايران بأن اللقب: ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية: ما صدرت بأب أو أم، وما عدا ذلك فالاسم». ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ١٥١/٣

وقال الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد»: قال الإمام العلامة أبو السعادات مجد الدين المبارك ابن الأثير ـ رحمه الله تعالى ـ فى كتابه «المرصع»: أما الكنية فأصلها من الكناية، وهى أن يتكلم بالشىء ويريد غيره، تقول: كنيت وكنوت بكذا، وعن كذا ـ كنية وكُنية، والجمع الكنى؛ واكتنى فلان بأبى فلان، وفلان يُكنى بأبى الحسن، وكنيته أبا زيد وبأبى زيد، يخفف ويثقل، والتخفيف أكثر. وفلان كني فلان، كما تقول: سميّة : إذا اشتركا فى الاسم والكنية، وإنما جاء بالكُنية لاحترام المكنى بها وإكرامه وتعظيمه؛ كيلاً يصرّح فى الخطاب باسمه، ومنه قوله:

أكنيه حين أناديه لأكرمه . . ولا أُلقُّبُه والسوأة اللقب

هذا مختص بالإنسان دون غير، وهو الأصل.

ولقد بلغنى أن أصل سبب الكنى فى العرب أنه كان ملك من ملوكهم الأول ولد له ولد توسم فيه أمارة النجابة، فشغف به، فلما نشأ وترعرع وصلح لأن يؤدب أدب الملوك أحب أن يفرد له موضعا بعيدا عن العمارة، يكون فيه مقيما، يتخلق بأخلاق مؤدبيه، ولا يعاشر من يضيع عليه بعض زمانه، فبنى له فى البرية منزلا ونقله إليه، ورتب له من يؤدبه بأنواع من الآداب العلمية والملكية، وأقام له ما يحتاج إليه من أمر دنياه، ثم أضاف إليه من هو من أقرانه وأضرابه من =

## تكنوا بكنيتي، فإنى أنا أبو القاسم، أقسم بينكم «(١)

ذكر (٢) جماهير أهل (٣) السير أنه كنى بابنه القاسم، وهو أول أولاده، وذكره العوفى في مولده، والوزير أبو الحسن (٤) سلام بن عبد الله الباهلى في كتابه «الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق» (٥) أنه كنى بذلك لأنه يقسم الجنة بين أهلها يوم القيامة.

وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٥١.

وانظر حديث رقم (٤، ٥، ٢). اهـ: صحيح مسلم.

(۲) في «ب» «ذكره»

ولد عام ٨٣٩هـ تقريبا.

<sup>=</sup> أولاد بنى عمه وأمرائه ليؤنسوه ويتأدبوا بآدابه، ويحببوا إليه الأدب بموافقتهم له عليه. وكان الملك في رأس كل سنة يمضى إلى ولده ويستصحب معه من أصحابه من له عند ولده ولد؛ ليبصروا أولادهم، فكانوا إذا وصلوا إليهم سأل ابن الملك عن أولئك الذين جاءوا مع أبيه ليعرفهم، فيقال له: هذا أبو فلان، وهذا أبو فلان، يعنون آباء الصبيان الذين عنده، فكان يعرفهم بإضافتهم إلى أبنائهم، فمن هنالك ظهرت الكنى في العرب. اهم: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ١/ ٥٣٦ (الباب الرابع في كناه على كناه على الخ).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في (كتاب الآداب) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء ٣/ ١٦٨٢ رقم: ٣/٢١٣٣ بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لاندعك تسمى باسم رسول الله فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبى فقال: يا رسول الله! ولد لى غلام فسميته محمدا، فقال لى قومى: لا ندعك تسمى باسم رسول الله فقال رسول الله على: "تسموا باسمى . . . الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ مدينة دمشق للإمام ابن عساكر (٥٧١ هـ) ـ السيرة النبوية ـ باب (ذكر معرفة كنيته . . . . . إلخ) ص ٢٦ ـ ٣١ ـ من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، تحقيق نشاط غزاوى . وانظر «سبل الهدى والرشاد» للصالحي ٥٣٦/١ . . . .

<sup>(</sup>٤) و «الوزير أبو الحسن . . . . إلخ»: هو سلام بن عبد الله بن سلام، أبو الحسن الإشبيلي ـ أديب أندلسي الأصل من إشبيلية .

من مؤلفاته «الذخائر والأعلاق في أدب النفوس والأخلاق» فرغ من تأليفه في ذي القعدة سنة ٩٨٣٩... ١ هـ: الأعلام للزركلي ٣/١٥٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب مطبوع، ذكر ذلك الزركلي في الأعلام، المصدر السابق.

#### [ أبو إبراهيم ]:

أخرج البيهقى فى الدلائل عن أنس قال: «لما ولد إبراهيم [ابن](١) النبى عَلَيْكِيْ من مارية جاريته أتاه جبريل ـ عليه السلام ـ فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم(٢).

[ أبو المؤمنين ] قال \_ تعالى \_: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ / مِنْ أَنفُسِهِمْ [٢٦ /١] وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم ﴾ أى:

(١) ما بين القوسين من «ب» وفي الأصل «أ» «من» وهو من أخطاء النسخ.

(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب التاريخ) ذكر أسماء النبي عَلَيْقُ وكناه ١٠٤/٦ بلفظ: عن أنس قال: «لما ولد إبراهيم ابن النبي عَلَيْقُ أتاه جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم، وسكت عنه الحاكم والذهبي.

والحديث أخرجه الإمام البيهقى فى دلائل النبوة، باب (ذكر كنية رسول الله ﷺ) ١٦٣/، ١٦٤ بلفظ: عن أنس بن مالك أنه لما ولد إبراهيم ابن النبى ﷺ من مارية جاريته كان يقع فى نفس النبى ﷺ منه شىء، حتى أتاه جبريل ـ عليه السلام ـ فقال: السلام عليك أبا إبراهيم" ـ وفى رواية ـ: "يا أبا إبراهيم". ١ هـ: دلائل النبوة للبيهقى.

قال الزرقانى فى شرح المواهب ١٥١ : «وكنى على البراهيم باسم آخر أولاده، كما فى حديث أنس عند البيهقى فى مجىء جبريل إليه عليهما الصلاة والسلام لا وقع فى نفسه من تردد «مأبور» ـ الغلام الذى أهدى مع مارية ـ عليها، فبعث عليا ليقتله، فوجده محسوحا، فرجع فأخبره على فقال: «الحمد لله الذى صرف عنا أهل البيت» وقوله: «السلام عليك يا أبا إبراهيم» لفظ البيهقى وابن الجوزى عن أنس: لما ولد إبراهيم من مارية كاد يقع فى نفس النبى منه، حتى أتاه جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. وعند الطبرانى من حديث ابن عمرو بن العاص فى القصة أن النبى على قال لعمر بن الخطاب: ألا أخبرك يا عمر أن جبريل أتانى فأخبرنى أن الله برأها وقريبها مما وقع فى نفسى؟! وبشرنى أن فى بطنها غلاما منى، وأنه أشبه الناس بى، وأمرنى أن أسميه إبراهيم، وكنانى بأبى إبراهيم، ولولا أكره أن أحول كنيتى التى عرفت بها لتكنيت بأبى إبراهيم كما به كنانى جبريل». ١هـ: شرح الزرقانى على المواهب ١٥١، ١٥٠.

(٣) سورة الأحزاب: ٦.

(٤) في مصحف «أبي بن كعب» ( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وهو أب لهم) وقرأ ابن عباس ( ... من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه ) وسمع عمر \_ رضى الله عنه \_ هذه القراءة فأنكرها وقال: حكمها ياغلام؟ فقال: إنها في مصحف «أبيّ» فذهب إليه فسأله، فقال له أبي: إنه كان يلهيني القرآن، ويلهيك الصفق بالأسواق. وأغلظ لعمر». ا هـ: تفسير القرطبي، الآية: ٦ من سورة الأحزاب ١٢٦/١٣. ولفظ «لهم» من «وهو أب لهم» ساقط من «ب».

كأبيهم في الشفقة والرأفة وفي التحنن (١). وفي الحديث: «إنما أنا لكم مثل الوالد»(٢).

[ أبو الأرامل ]<sup>(٣)</sup>:

ذكرها ابن دحية، وقال: ذكرها صاحب الذخائر والأعلاق(٤).

<sup>(</sup>١) في «ب» «والحنو» بدل «التحان» وكالاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) الحديث عزاه السيوطى فى الجامع الصغير إلى الإمام أحمد، وأبى داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان: عن أبى هريرة، بلفظ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه» ورمز له بالصحة.

قال المناوى في فيض القدير: الجميع أخرجوه في (كتاب الطهارة) بألفاظ متقاربة، وفيه «محمد بن عجلان» فيه كلام. ١ هـ: فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢/ ٧١٥ رقم: ٢٥٨٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «أبو الأرامل»: جمع أرملة؛ لشدة احتياجهن، والأرملة: العزباء ولو غنية، خلافا للأزهرى ويحتمل أن المراد الفقراء لإطلاق الأرمل على الفقير. وهي كنيته في التوراة فيما ذكره ابن دحية عن أبي الحسن بن سلام بن عبد الله الباهلي . . . . . إلخ . ١ هـ: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) «الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق» لأبي عبد الله سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي». ١ هـ: كشف الظنون ١/ ٨٢٢.

## [قصيدة شعرية لشرف الدين عبد الرحيم](١)

وهذه قصيدة من نظم شرف الدين عبد الرحيم بن الصنيعة (٢) بن المؤمل، نظم فيها تسعة وتسعين اسما من أسمائه عليه قال:

وتطيبت عرصات (٣) طيبة بالذي .. يُبدَى به الذكر الجميل ويختم المصطفى الهادى الرسول المرتضى الْد .. بَرُّ الوصول الأريجى (٤) المنعم الهاشمى الزمزمى اليثربى الْد .. أبطحي المنجدي المنجدي المُتهم الهاشمى الزمزمى اليثربى الْد .. أبطحي المنجدي المحتار من مضر ومن .. بالمؤمنين هو السرءوف الأرحم الحاشر الماحى الذنوب عن الورى .. فى الحشر حيث حمى العصاة جهنم العاقب الرسل الكرام ومن يكن .. عقبا لهم فيه البرية تنعم المؤمن المأمون فى الوحى الذى .. يأتي به السروح الأمين فيفهم الطاهر الطهر النقى المجتلى .. الطيبُ الطيبُ الزكي الأكرم الساهر الليل الطويل الأزهر .. الوجه المنير الجوهري المعلم المنذر المدثر المزمل الأمى .. حيث به الفرائض تعلم الماكم العدل الأمين بحكمة .. المنصف الأحكام فيما يحكم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليست في « أ، ب » وإنما وضعناها اتباعا لما سبق في أوائل حروف الهجاء.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «ابن الصنعة» بدل «... الصنيعة» ولم أجد له ترجمة في المصادر المتوافرة لدي.

<sup>(</sup>٣) العرصات: جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. ١ هـ: نهاية.

<sup>(</sup>٤) «الأريجي»: نسبة إلى الأرج، وهو الطيب إذا فاح. ١ هـ: نهاية.

[٧٦ / 1] / الشاهد النور المنير الضارع . . القول النذير المستبين المعلم المشفق الخواف(١) ذاك(٢) الورى . . الراحم الداعي إلى من يرحم الحامد المحمود حافظ سر من . . أسرى به وهو الأعز الأكرم الصابر الصوام والقوام في . . جنح الظلام ومن سواه نوم والمعتلى بالاعتماد على الورى . . الطائف البيت العتيق المحرم السابق الجواب حومات الوغى . . والبشر في قسماته متقسم ملك الشفاعة لاينازع ملكه . . فيها نبسى مسرسل يتحسكم المانح المرتاح للمنح الذي . . كيل الوفود لمنحه قد يموا [٧٦ / ب] /هذا هو المنصور والسفاح في . . أعدائه حقا سفح الدم معطى الجزيل حمى النزيل مؤيد . . الرأى الأصيل فقوله لا يخرم وهو الرشيد على الحقيقة لم يزل . . والواثق المتوكل المستعصم والقائم المعتز بالله الذي . : عيز الوجوه بيه وهيان الدرهم هو قادر بالله مقتدر على . : أعدائه وله المقال الأقوم والآمر المعروف والمهدى الذي . . تهدى (٣) به والحاكم المتحكم هذا هو النبأ العظيم وقدره . . في مرتقى درج النبوة أعظم هذا نبى الله، هذا أحمد .. ومحمد صلوا عليه وسلموا [ ٦٨ / أ] / طه ويس انهي (٤) أسمائه .. فتأملوا معناهما وتفهموا هي تسعة من بعد تسعين بها . . قد خصه الرحمن وهو مكرم جمعت له جمل السعادة كلها . . فمضلل من فضلها ومنظم

<sup>(</sup>١) «الخواف» من «ب» وفي « أ » «الحواف» وهذا من تصحيف الناسخ.

<sup>(</sup>۲) «ذاك» من «ب» وفي « ۱ » «ذلل».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «يهدي به» بدل «تهدي به».

<sup>(</sup>٤) من «ب» وفي « أ » «انتهي».

تم (٣) الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المعكوفين بياض في ﴿ أَ، بِ ۗ ٩.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «انتهى المجموع المبارك بحمد الله وحسن مكونه».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «انتهى المجموع المبارك بحمد الله وحسن عونه».

# الفهارس الفنيــة

أولاً : ثبن الأيات الفرآنية . ثانيا : ثبت الاحاديث والآثار . ثالثا : ثبت المصادر والمراجع والدوريات . رابعا : ثبت الموضوعات .

# ثبت بالأيات القرآنية

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                              |
|--------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧      | 1.7                 | آل عمران   | ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ﴾                  |
| ٧      | ١                   | النساء     | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي           |
|        |                     |            | خَلَقَكُم ﴾                                                  |
| ٧      | ۷۱ ،۷۰              | الأحزاب    | ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا  |
|        |                     |            | قَوْلاً سَدِيدًا ﴾                                           |
| 11     | 79                  | الفتح      | ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾                               |
| 11     | 1 2 2               | آل عمران   | ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾                           |
| 11     | ٤٠                  | الأحزاب    | ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾       |
| 11     | ١٢٨                 | التوبة     | ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾               |
| ١٣     | ٥٣                  | الحجر      | ﴿ قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ            |
|        |                     |            | عَلِيم ﴾                                                     |
| 14     | 1.1                 | الصافات    | ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾                          |
| ١٣     | ٧٥                  | هود        | ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيب ﴾            |
| 14     | ٣                   | الإسراء    | ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا |
|        |                     |            | شَكُورًا ﴾                                                   |
| 14     | 1 8                 | مويم       | ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾   |
| 14     | ٣٢                  | مويم       | ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا         |
|        |                     |            | شَقِيًّا ﴾                                                   |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم المسورة | الآية أو الآيات                                              |
|--------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۳     | ١٧                  | الدخان      | ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ |
|        |                     |             | رَسُولٌ كَرِيمٍ ﴾                                            |
| 14     | 77                  | القصص       | ﴿ قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَآ أَبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ        |
|        |                     |             | خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِين ﴾              |
| 14     | 00                  | يوسف        | ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ إِنِّي         |
|        |                     |             | حَفِيظٌ عَلِيمٍ ﴾                                            |
| 14     | ٤٤                  | ص           | ﴿ إِنَّا وَجَدُّنَاهُ صَابِرًا نِهُمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ      |
|        |                     |             | أوًّاب ﴾                                                     |
| 14     | ٥٤                  | مريم        | ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ        |
|        |                     |             | صادق الْوَعْدِ ﴾                                             |
| 1 8    | 171                 | التوبة      | ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾                        |
| 1 8    | 79                  | الزخرف      | ﴿ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مَّبِينٌ ﴾            |
| 1 8    | ۸۹                  | الحجر       | ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾                |
| ١٤     | ١٠٨                 | يونس        | ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُ مِن رَّبِّكُمْ ﴾                    |
| ١٤     | 0                   | الأنعام     | ﴿ فَقَدْ كَذَّابُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم ﴾             |
| 18     | ٤٤                  | النحل       | ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾             |
| 1 8    | ٤                   | القلم       | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                        |
| 17     | ٦                   | الصف        | ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ        |
|        |                     |             | أَحْمَد ﴾                                                    |

| الصفحة | رقمالآيةأوالآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                               |
|--------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 17     | 79               | الفتح      | ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ    |
|        |                  |            | عَلَى الْكُفَّارِ ﴾                                           |
| ١٧     | ٦                | الصف       | ﴿ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾                              |
| ١٨     | ٢٨٢              | البقرة     | ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ |
| ٣١     | ٩                | التوبة     | ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾                       |
| 71     | ٤.               | الأحزاب    | ﴿ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ﴾                                   |
| 71     | ۲                | يونس       | ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾                |
| ٣٨     | ٩.               | الأنعام    | ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ             |
|        |                  |            | اقْتَدِهْ ﴾                                                   |
| ٣٨     | 77               | الحديد     | ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا ﴾            |
| ٤١     | 49               | الفتح      | ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه ﴾                                 |
| ٤١     | 1 2 2            | آل عمران   | ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾                            |
| ٤١     | ٤٠               | الأحزاب    | ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾         |
| 0.689  | ۸۲               | الكهف      | ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ﴾                           |
| ٥٢     | ٦                | الصف       | ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ         |
|        |                  |            | أَحْمَدُ ﴾                                                    |
| 00     | ٦                | الصف       | ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾                        |
| ٥٧     | ۲۷               | الدخان     | ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قُومُ تُبِّعٍ ﴾                          |

# ثبت بالآيات القرآنية

| الصفحة     | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                        |
|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ٥٨         | ١.                  | يونس       | ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ     |
|            |                     |            | الْعَالَمِينَ ﴾                                        |
| 09 601     | ٧٥                  | الزمر      | ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَق ﴾                        |
| ٦٣         | ١                   | الأحزاب    | ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾             |
| 77         | 70                  | المدثر     | ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقُورَىٰ ﴾                           |
| 77 .70     | 77                  | فصلت       | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّه ﴾ |
| ٧.         | ٣.                  | ص          | ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ﴾                 |
| <b>Y Y</b> | ١٠٣                 | التوبة     | ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً ﴾                  |
| ٧٣         | 71                  | التوبة     | ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَيْرٍ        |
|            |                     |            | لَّكُم ﴾                                               |
| ٧٤         | ٧                   | النجم      | ﴿ وَهُوَ بِالأُفْقِ الْأَعْلَى ﴾                       |
| ٧٤         | ٨                   | التحريم    | ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيُّ ﴾              |
| VY         | 190                 | الشعراء    | ﴿ بِلِسَانَ عَرَبِي مُبِينَ ﴾                          |
| ٧٩         | ۱۳                  | الحجرات    | ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾       |
| ۸١         | VY                  | الحجر      | ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِم ﴾             |
| ۸۳         | V1                  | الإسراء    | ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾         |
| ۸۳         | 178                 | البقرة     | ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾          |
| ۸۳         | ٧٤                  | الفرقان    | ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾               |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                                   |
|--------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٨٥     | 104                 | الأعراف    | ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ                   |
|        |                     |            | الْمُنكَر ﴾                                                       |
| ۲۸     | ٨                   | التحريم    | ﴿ يَوْمَ لا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيُّ ﴾                          |
| 7.     | 44                  | الأنفال    | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم ﴾            |
| 7.     | ٦٧                  | المائدة    | ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾                            |
| ۸٧     | 77                  | الأنفال    | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ ﴾                             |
| ۸٧     | ١١                  | الأنفال    | ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً ﴾                         |
| ٨٨     | 71-19               | التكوير    | ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾                              |
| ٨٩     | 119                 | التوبة     | ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾                       |
| 91     | ۸۸                  | الحجر      | ﴿ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا |
|        |                     |            | مِنْهُم ﴾                                                         |
| 98     | 107                 | الأعراف    | ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأُمِّي ﴾          |
| 94     | ١٥٨                 | الأعراف    | ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﴾        |
| 97,90  | ٤٨                  | العنكبوت   | ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَّلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابٍ ﴾                |
| 91 694 | ١٢٨                 | التوبة     | ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُم ﴾                     |
| 99     | ۱٦٣                 | الأنعام    | ﴿ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسلِّمِينَ ﴾            |
| 99     | ٧                   | الأحزاب    | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ﴾              |
| 99     | ۱۷۲                 | الأعراف    | ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾                           |
| ۱ . ٤  | 174                 | آل عمران   | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾                          |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                                  |
|--------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ١٠٦    | - 178               | النساء     | ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن             |
|        |                     |            | رَّبِّكُم ﴾                                                      |
| ١٠٧    | 179                 | البقرة     | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾          |
| ١٠٨    | ۱ ، ۲               | البينة     | ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ                     |
|        |                     |            | الْكِتَابِ﴾                                                      |
| ۱۰۸    | . 17                | هود        | ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ ﴾                 |
| 1 . 9  | 101                 | البقرة     | ﴿ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ﴾               |
| 1.9    | ١٢٣                 | النحل      | ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيم ﴾ |
| 1 . 9  | ٤٨                  | الحاقة     | ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                        |
| 11.    | ٨٠                  | الواقعة    | ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِين ﴾                            |
| 11.    | ۲                   | البينة     | ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّه ﴾                                         |
| 111    | ٤.                  | التوبة     | ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد نصرَهُ اللَّه ﴾                        |
| 117    | ٤٥                  | ق          | ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّار ﴾                              |
| 118    | ٣٨                  | الأنعام    | ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾                                 |
| 118    | 188                 | البقرة     | ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾                     |
| 110    | 1.0                 | النساء     | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ ﴾              |
| 119    | ١٢٨                 | التوبة     | ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِين ﴾                            |
| 17.    | ١٠٨                 | يونس       | ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُم ﴾                        |
|        |                     |            |                                                                  |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                                   |
|--------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٢.    | 79                  | الزخرف     | ﴿ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِين ﴾                  |
| 171    | ٥                   | الأنعام    | ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم ﴾                  |
| 171    | ٨٦                  | آل عمران   | ﴿ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ﴾                            |
| 171    | ٧٩                  | الإسراء    | ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾                             |
| 171    | ٧٣                  | الأنعام    | ﴿ وَهُو َ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾               |
| 177    | 179                 | البقرة     | ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾                       |
| 177    | ٣٩                  | الإسراء    | ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ                     |
|        |                     |            | الْحِكْمة ﴾                                                       |
| 177    | 779                 | البقرة     | ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ﴾                               |
| 177    | 199                 | الأعراف    | ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾                           |
| ١٢٦    | 1.0                 | يونس       | ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾                     |
| 177    | 174                 | النحل      | ﴿ ثُمَّ أُو ْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ |
|        |                     |            | حَنيفًا ﴾                                                         |
| 177    | ۲                   | التغابن    | ﴿ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ﴾                          |
| 177    | ٤٠                  | الأحزاب    | ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُم ﴾             |
| ١٢٨    | ١٠٨                 | طه         | ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْمَنِ ﴾                           |
| 179    | ٥٩                  | الفرقان    | ﴿ الرَّحْمَنُ فَاسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾                           |
| ١٣٤    | ٤٦                  | الأحزاب    | ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِه ﴾                            |
| 140    | ٣.                  | النازعات   | ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾                            |

| الصفحة   | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                            |
|----------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| ١٣٦      | ١٨                  | الأنبياء   | ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل ﴾               |
| ۱۳۸      | 1 - 69              | الطلاق     | ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُولا ﴾     |
| 149      | ٤                   | القلم      | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                      |
| 149      | ۲۰، ۲۰              | الشورى     | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٢)     |
|          |                     |            | صِرَاطِ اللَّه ﴾                                           |
| 184 (18. | 719                 | التكوير    | ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ ١٩ ذِى قُوَّةٍ عِندَ   |
|          |                     |            | ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾                                    |
| 184      | ٥                   | الضحى      | ﴿ وَلَسُو فَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾                |
| 187      | ٨                   | الشرح      | ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴾                              |
| 104 (151 | ١٠٧                 | الأنبياء   | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين ﴾     |
| 1 2 9    | ١٢٨                 | التوبة     | ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾             |
| 101      | ٧٩                  | النساء     | ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾                     |
| 101, 101 | 44                  | الفتح      | ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾          |
| 108      | ٤                   | الشرح      | ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾                              |
| 108      | ٥٢                  | الشورى     | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهدى إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾            |
| 100      | 707                 | البقرة     | ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دُرَجَاتٍ ﴾                          |
| 104      | 101                 | البقرة     | ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا ﴾                      |
| 109      | 184                 | البقرة     | ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ |

| الصفحة   | رقم الآية أو آلآيات | اسم السورة | الآية أو الأيات                                           |
|----------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 109      | ١.                  | الواقعة    | ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾                         |
| ۱٦٠      | 70                  | الإنسان    | ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَه ﴾                        |
| ١٣١      | 9.1                 | الحجر      | ﴿ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾                             |
| ١٣١      | ١٩                  | هود        | ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾              |
| ۱۲۱، ۸۲۱ | ٤٥                  | الأحزاب    | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ﴾ |
| ۱٦٣      | 40                  | هود        | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِه ﴾            |
| ۱٦٣      | ٣                   | الإسراء    | ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾                  |
| ١٦٧      | ٤.                  | الشورى     | ﴿ وَجَزَآءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾              |
| 177      | ٣                   | الإسراء    | ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾                        |
| 771      | Y                   | إبراهيم    | ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾                      |
| 777      | 124                 | البقرة     | ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾              |
| ١٦٨      | ٤١                  | النساء     | ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾               |
| ١٧٠      | ٤٨                  | الطور      | ﴿ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾                            |
| 14.      | ١٢٧                 | النحل      | ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّه ﴾              |
| ۱۷۱      | ۲                   | النجم      | ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾                     |
| ۱۷۱      | 77                  | التكوير    | ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ ﴾                          |
| ۱۷۸      | ٨٠                  | الإسراء    | ﴿ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا                   |
|          |                     |            | نَّصِيرًا ﴾                                               |

| الصفحة | رقم الآية أوالآيات | اسم السورة     | الآية أو الآيات                                           |
|--------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٨١    | ٧٩                 | الإسراء        | ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّك مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾       |
| ١٨٤    | ٩ ٤                | الحجر          | ﴿ فَاصْدُعُ بِمَا تُؤْمَرِ ﴾                              |
| ١٨٥    | 34                 | الزمر          | ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّه ﴾            |
| ۲۸۱    | ٥                  | الفاتحة        | ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾                    |
| ÌAY    | ٨٥                 | الحجر          | ﴿ فَاصْفُحِ الصَّفْحَ الْجَمِيل ﴾                         |
| ۱۸۷    | 18                 | المائدة        | ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾                            |
| 191    | ١                  | النمل          | ﴿ طس ﴾                                                    |
| 191    | ١                  | الشعراء، القصص | ﴿ طسم ﴾                                                   |
| 194    | 44                 | التوبة         | ﴿ هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ﴾             |
| 198    | 99                 | الحجر          | ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾        |
| 198    | 114                | النساء         | ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَم ﴾                    |
| 198    | 101                | البقرة         | ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾               |
| 197    | 140                | الأنعام        | ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُم ﴾         |
| 197    | ١                  | الكهف          | ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ       |
|        |                    |                | الْكِتَاب ﴾                                               |
| 197    | 1                  | الإسراء        | ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِه ﴾                  |
| 197    | 1                  | الفرقان        | ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِه ﴾ |
| 197    | 47                 | الزمر          | ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾                     |
| 197    | ١.                 | النجم          | ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أُوْحَى ﴾               |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                              |
|--------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 191    | 19                  | الجحن      | ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّه ﴾                     |
| 199    | ٥٦                  | البقرة     | ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَىٰ ﴾              |
| 199    | ١٢٨                 | التوبة     | ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ ﴾                           |
| 199    | ٨                   | المنافقون  | ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِه ﴾                        |
| ۲      | 199                 | الأعراف    | ﴿ خُدِ الْعَفْوَ ﴾                                           |
| ۲.۳    | ۲۱                  | المجادلة   | ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾             |
| 4.4    | ٨                   | الضحى      | ﴿ وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَى ﴾                            |
| 7.0    | ٨٩                  | الأعراف    | ﴿ رَبُّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ |
| 7 · ٧  | ١                   | الفجر      | ﴿ وَالْفَجْرِ ﴾                                              |
| 7 . 9  | ۸۳                  | النساء     | ﴿ وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم ﴾                       |
| ۲۱.    | 19                  | الجن       | ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ﴾                    |
| ۲۱.    | ۲                   | المدثر     | ﴿ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾                                           |
| 714    | 19                  | يونس       | ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾   |
| 317    | 9 6 1               | النجم      | ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدلَّىٰ ﴾                                   |
| 717    | ١                   | مريم       | ﴿ كَهِيقَصَ ﴾                                                |
| 111    | 17                  | الأحقاف    | ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا ﴾           |
| 719    | 44                  | التوبة     | ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾                      |
| 777    | ٣١                  | مويم       | ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾                  |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآيةأوالآيات                                                   |
|--------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 774    | 71                  | آل عمران   | ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل ﴾                                  |
| 777    | ١٥٨                 | الأعراف    | ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾                       |
| 3 7 7  | ٥٢                  | التوبة     | ﴿ فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾                |
| 377    | 140                 | طه         | ﴿ قُلْ كُلُّ مُترَبِّص ﴾                                        |
| 770    | 00                  | النور      | ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ           |
|        |                     |            | لَهُمْ ﴾                                                        |
| 770    | <b>٧٩</b>           | الإسراء    | ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾            |
| 770    | ۸١                  | النساء     | ﴿ وَتَوْكُلُ عَلَى اللَّهِ ﴾                                    |
| 770    | ٦١                  | الأنفال    | ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾                                   |
| 770    | ٣                   | الأحزاب    | ﴿ وَتُو َّكُّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾                                 |
| 777    | ٦٥                  | الأنفال    | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾              |
| 777    | 11                  | الرعد      | ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾                      |
| 777    | 104                 | الأعراف    | ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾                              |
| 777    | 4.5                 | الحج       | ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾                                    |
| ۲۳.    | ۲، ۲                | المدثر     | ﴿ يَآ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾                 |
| ۲۳.    | ۲،۱                 | المزمل     | ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ |
| ۲۳.    | 71                  | الغاشية    | ﴿ فَذَكِر ۚ إِنَّمآ أَنتَ مُذَكِّر ۗ ﴾                          |
| 741    | ٤                   | المزمل     | ﴿ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾                             |
|        |                     |            |                                                                 |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                                                           |
|--------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲    | ٤٣                  | الرعد      | ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾                                         |
| 377    | 101                 | البقرة     | ﴿ كَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً ﴾                                                   |
| 377    | ٧٤                  | الواقعة    | ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾                                                  |
| 740    | ٩٨                  | النحل      | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ﴾                                                           |
| 240    | ۲٠.                 | الأعراف    | ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ﴾                                        |
| ۲۳٦    | ٦                   | الفاتحة    | ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾                                                    |
| ۲۳٦    | 117                 | هود        | ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾                                                           |
| ۲۳۷    | 175                 | الأنعام    | ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾                                                        |
| 747    | 77                  | يونس       | ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِين ﴾                                            |
| 747    | 71                  | التوبة     | ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينِ ﴾                                         |
| ۲۳۸    | 109                 | آل عمران   | ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾                                                           |
| 749    | ٥٧                  | الأنفال    | ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِم مَّن الْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِم مَّن |
|        |                     |            | خَلْفَهُمْ ﴾                                                                              |
| 78.    | ٣                   | البروج     | ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾                                                                 |
| 78.    | ۸١                  | آل عمران   | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾                                          |
| 781    | 1.1                 | البقرة     | ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّن عِندِ اللَّهِ                                           |
|        |                     |            | مُصِدِقٌ ﴾                                                                                |
| 781    | ٥.                  | آل عمران   | ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى َّ ﴾                                                   |
|        |                     |            |                                                                                           |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                              |
|--------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 137    | ٣٣                  | الزمر      | ﴿ الَّذِي جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِه ﴾                  |
| 7 8 1  | ۸١                  | آل عمران   | ﴿ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ﴾        |
| 737    | ٥٦                  | الأحزاب    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ ﴾ |
| 7      | ٣٢                  | آل عمران   | ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾                           |
| 784    | 71                  | التكوير    | ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾                                    |
| 7 5 7  | ٩                   | الفتح      | ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ ﴾                              |
| 784    | 104                 | الأعراف    | ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾        |
| 7 £ £  | ٦٧                  | المائدة    | ﴿ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾                      |
| 7 8 8  | ١١                  | الرعد      | ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾                   |
| 7 2 7  | ۲                   | الفتح      | ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ ﴾                    |
| 737    | 179                 | البقرة     | ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾                                           |
| 737    | 104                 | البقرة     | ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾         |
| 7 2 7  | ٣                   | يوسف       | ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾                |
| 7 2 7  | 44                  | الحديد     | ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا ﴾            |
| P 3 Y  | 194                 | آل عمران   | ﴿ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي ﴾                   |
| 70.1   | ٧                   | الرعد      | ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴾                                   |
| 701    | ٤٠                  | التوبة     | ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد ْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾               |
| 701    | 44                  | ق          | ﴿ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ ﴾                                  |
|        |                     |            |                                                              |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآيةأوالآيات                                             |
|--------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 701    | ٣١                  | النور      | ﴿ وَتُوبُ وَا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا             |
|        |                     |            | الْمُؤْمِنُونَ ﴾                                          |
| 701    | ٤٤                  | ص          | ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾                     |
| 707    | Y                   | الفتح      | ﴿ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾                    |
| 707    | ٩٨                  | الأنعام    | ﴿ وَهُ لَ الَّذِي آنشاً كُم مِن نَّفْسٍ                   |
|        |                     |            | وَاحِدَةٍ ﴾                                               |
| 700    | ٤٨                  | المائدة    | ﴿ وَأَنزَ لْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ ﴾          |
| 404    | ١٥٨                 | الأعراف    | ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾                                    |
| YOA    | ٤٠                  | التوبة     | ﴿ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾                 |
| 701    | ١٧                  | الشورى     | ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾         |
| 701    | ٦                   | الأحزاب    | ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ |
| ۲٦.    | ٥٤                  | النساء     | ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ آتَاهُم ﴾          |
| 771    | ٧                   | الشرح      | ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾                             |
| 777    | ٣                   | النجم      | ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾                          |
| 777    | ٦٤                  | الأنفال    | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾              |
| 777    | ٧٣                  | التوبة     | ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ﴾           |
| 777    | ٣                   | الطارق     | ﴿ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾                                  |
| 774    | ١                   | النجم      | ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴾                              |
| 475    | ٨٩                  | الحجر      | ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِسِينُ ﴾           |

| الصفحة | رقم الآية أو الآيات | اسم السورة | الآية أو الآيات                                           |
|--------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 377    | 44                  | الأحقاف    | ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤا أَنصِتُوا ﴾                 |
| 377    | ٤٥                  | الأحزاب    | ﴿ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾                               |
| 977    | ۲۸                  | إبراهيم    | ﴿ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾          |
| 770    | ۸۳                  | النحل      | ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾      |
| 777    | ۸۳                  | المائدة    | ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ ﴾                     |
| 777    | 40                  | النور      | ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ﴾  |
| 777    | ١                   | القلم      | ﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾                                        |
| ٨٢٢    | ٥٢                  | الشورى     | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾       |
| ٨٢٢    | ٧                   | الرعد      | ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾         |
| 779    | 77                  | النجم      | ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴾           |
| 771    | ٤٦                  | سبأ        | ﴿ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ﴾                        |
| 777    | 00                  | المائدة    | ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ﴾                          |
| 377    | ۱۳.                 | الصافات    | ﴿ سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾                            |
| 377    | ٦                   | الضحى      | ﴿ أَلَمْ يُجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴾                      |
| 777    | ٦                   | الأحزاب    | ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ |
|        |                     |            |                                                           |
|        |                     |            | 1                                                         |
|        |                     |            |                                                           |

# ثبت أطراف الأحاديث والآثار(١)

| رقم<br>الصفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أو الأثر            | رقم<br>الصفحة | اسم الراوي        | طرف الحديث أو الأثر               |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>£</b> Y    | ابن عباس         | الما ولد النبي ﷺ عق            | ٧             | عبد الله بن مسعود | إن الحمد لله نحمده إلخ            |
|               |                  | عنه عبد الطلب إلخا             | 11,13         | ابو هريرة         | الا تعجبون الخا                   |
| 13            | الحكم الننوخي    | اأرأيت ابنك ما سميته           | 71, .7        | جبير بن مطعم      | اإن لي أسماء: أنا محمد            |
|               | 12 11            | إلخا                           |               |                   | وأحمد إلخ                         |
| <b>{</b> {    | عمر بن الخطاب    | الما أذنب آدم الذنب            | 17            | أبو هريرة         | اإن مثلى ومثل الأنبياء من         |
|               |                  | إلخا                           |               |                   | تبلى إلخا                         |
| {0            | أبو هريرة        | اليلة عرج بي إلى السماء        | ٣.            | ئافع بن جبير      | الوكان أبـوك حيا وكلمني           |
|               |                  | إلخا                           |               |                   | إلخا                              |
|               | ابن عباس         | اما في الجنة شجرة عليها        | ٣١            | جبير بن مطعم      | ١ على عقبي وأنا العاقب            |
|               |                  | إلخا                           |               |                   | إلخا                              |
| ٤٦            | عبد الله بن عمر  | الما عرج بي إلخا               | 40            | جابر بن عبد الله  | اأنا أحمد وأنا محمد وأنا          |
| ٤٧            | جابر بن عبد الله | امكنوب على بساب                |               |                   | الماحي إلخا                       |
|               |                  | الجنة إلخا                     | 41            | عائشة وابن عباس   | اإن لى عند ربى عشرة أسماء         |
| ٤٨            | عبادة بن الصامت  | انزل آدم بالهند فاستوحش        |               | وغيرهما           | إلخا                              |
|               |                  | إلخا                           | ۳۷            | أبو موسى الأشعرى  | دأنا محمد إلخ                     |
| Ĺ٨            | جابر بن عبد الله | اكان نقش خاتم سليمان           | ٣٨ :          | حذيفة             |                                   |
|               |                  | إلخا                           |               |                   | إلخا                              |
| ٤٩            | ً أبو ذر         | اإن الكنز اللذى ذكر            | 44            | ابن عباس          | دأنا أحمد إلخا                    |
|               |                  | الله إلخ؛                      | 44            | ابو الطفيل        | الى عشرة أسماء عند ربي            |
| 0.            | على بن عبد الله  | دخلت بـلاد الهـند              |               |                   | الخا                              |
|               | الرقي            | إلخا                           | ٤.            | عوف بن مالك       | يــا معشر اليهــود: والــله لأنـا |
| ٥.            | مجاهد            | <b>د</b> كان الكنز لوحا من ذهب |               |                   | الحاشر إلخا                       |
|               |                  | في أحد جانبيه إلخا             | 13            | ابو هريرة ٠       | يا عباد الله: انظروا كيف          |
|               |                  |                                |               |                   | إلخ                               |

<sup>(</sup>١) حسب ورودها في الكتاب ـ الأصل والحاشية.

# ثبت أطراف الأحاديث والآثار(١)

| رقم<br>الصفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أو الأثر      | رقم<br>الصفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أو الأثر         |
|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 17            | أنس بن مالك      | األا أخبركم إلخا         | ٥-            | أنس بن مالك      | اإنه وجد تحت الجدار الذي    |
| 79            | ابن عباس         | اكان أجود الناس إلخا     |               |                  | قال الله إلخ                |
| 79            | جابر بن عبد الله | اما سئل رسول الله عن     | ٥١            | این عمر          | التخذ خاتما من فضة رنقش     |
|               |                  | شىء )                    |               |                  | نيد إلخا                    |
| 19            | على بن أبى طالب  | دكان النبي ﷺ إذا سئل     | ٥٣            | أبو أمامة        | امن ولد له مولود إلخا       |
|               |                  | إلخا                     | 0 8           | عائشة            | اللهم أيده بروح القدس       |
| 79            | البراء بن عازب   | اكنا إذا اشتد البأس      |               |                  | الخا                        |
|               |                  | إلخا                     | 00            | على بن أبي طالب  | اعطيت ما لم يعط أحد من      |
| γ.            | أبو هريرة        | النا مثلي ومثل أمتي      |               |                  | الأنبياء إلخا               |
|               |                  | إلخا                     | 70            | على بن أبى طالب  | انصرت بالرعب إلخا           |
| ٧١            | ابن عباس         | اأنا آخذ بحجزكم إلخا     | ٥٧            | أبو جعفر         | اأمرت آمنة وهي حامل         |
| 77            | يحبى بن يزيد     | النا انصح من نطق         |               |                  | إلخ؛                        |
|               |                  | إلخا                     | ٥٩            |                  | اكل أمر ذي بال إلخ          |
| 77            | أبو سعيد الخدرى  | دأنا أعربكم إلخا         | 71            | ابن عباس         | اسمى في القرآن محمد         |
| ٧٦            | محمد بن إبراهيم  | اكيف تــرون بواسقها      |               |                  | إلخا                        |
|               | ابن الحارث       | إلخا                     | 11            | ابن عباس         | اسيد بني دارا إلخا          |
| YY            | أأنس             | الما رایت أحدا كان أرحم  | 714           | جابر بن عبد الله | اقد علمتم أنى أتقاكم لله    |
|               | •                | إلخا                     |               |                  | الخا                        |
| YY            | عمرو             | اإن إبراهيم أبنى         | 71            | عطية السعدى      | الا يبلغ العبد أن يكون من   |
| YY            | ائس              | الما رأيت إلخا           |               |                  | المتقين إلخا                |
| YY            | ائس              | الكان إبراهيم مسترضعا في | 70            | على بن أبى طالب  | دهو أصدق الناس لهجة         |
|               |                  | عوالى المدينة إلخا       |               |                  | إلخا                        |
| YY            | معاذ بن جبل      | دكنت أسير مع رسول الله   | 77            | أنس بن مالك      | وكـــان النبــى ﷺ أحــــــن |
|               |                  | الغا …攤                  |               |                  | الناس إلخ                   |

<sup>(</sup>١) في الأصل والحاشية حسب ورودها في الكتاب.

| رقم<br>المفحة | اسم الراوي     | طرف الحديث أو الأثر              | رقم<br>الصفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أوالأثر                         |
|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|
| 41            | أنس            | اما أمسى عند آل محمد             | γλ            | أئس              | قأنا أول شفيع إلخا                         |
|               |                | إلخا                             | ٧٨            | بريدة            | «أهل الجنة عشرون ومائة صف                  |
| 41            | أبو رافع       | اأضاف رسول الله ضيفا             |               |                  | إلخا                                       |
|               |                | ، إلخا                           | ٧٩            | ابن مسعود        | الهل الجنة عشرون إلخا                      |
| 94            | البراء بن عازب | اأقبل ذات يوم إلخا               | 79            | أبو هريرة        | اتأتى أمتى إلخا                            |
| 90            | البراء بن عازب | اكتب الشـرط بيـننا               | 79            | ابن مسعود        | اكيف أنتم وربع الجنة إلخا                  |
|               |                | إلخا                             | ٨٠            | أنس              | اأنا أول الأنبياء خروجا إذا                |
| 90            | ابن عمر        | ﴿إِنَّا أَمَّةَ أَمِنَّةً إِلَخَ |               |                  | بعثوا إلخا                                 |
| 97            | معاوية         | الق الدواة إلخا                  | ٨١            | ابن عباس         | <ul> <li>اأنا أكرم الأولين إلخا</li> </ul> |
| 4.4           | أئس            | القد جاءكم رسول                  | ٨١            | ابن عباس         | الما خلق الله إلخا                         |
|               |                | إلخ                              | λΥ            | الس              | دمن كرامتي على ربي إلخا                    |
| 9.8           | ابن عباس       | •                                | ٨٢            | ائس              | د قال نبيهم إلخ،                           |
| 99            | أبو جعفر       | اإن الله لما أخذ من بني          | ٨٣            | ابی بن کعب       | وإذا كان يوم القيامة كنت إمام              |
|               |                | آدم إلخ                          |               |                  | إلخا                                       |
| 1             | ابن عباس       | دأنا الأول إلخ،                  | λŧ            | عبد بن أسعد      | «ليلة أسرى بي إلخ»                         |
| 1             | أئس            | اأنا أول من يقرع إلخا            | λŧ            | اېن مسعود        | اإذا صليتم علمي رسول الله                  |
| 1             | أبو هريرة      | اأنا سبد ولد آدم إلخا            |               |                  | فأحسنوا إلخا                               |
| 1             | ابن عباس       | االيوم الرهان إلخا               | ٨٦            | أبو موسى الأشعرى | اأمانان كانا على عهد رسول                  |
| 1             | أنس            | اأنا أكثر الأنبياء إلخا          |               |                  | الله إلخا                                  |
| 177 (1        | أبو هريرة      | اأنا سيد ولد آدم إلخا            | λγ            | أبو هريرة        | اكان فيكم أمانان إلخا                      |
| 1.1           | انس            | اأنه لقى خلقا إلخا               | λY            | ابن عباس         | دكان في هذه الأمة أمانان                   |
| 1.1           | . أبو أمامة    | اإن الله لم يبعث نبيا            |               |                  | إلخا                                       |
|               |                | إلخ"                             | ٨٨            | أبو موسى         | هما زلتم هاهنا إلخ؛                        |
| 1.1           | أئس            | الما جاء جبريل بالبراق           | ۹.            | أبو سعيد الخدرى  | ألا تأمنوني إلخا                           |
|               |                | إلخا                             | ۹.            | ارافع            | "إنى لأمين من السماء                       |
|               |                |                                  |               |                  | إلخا                                       |

| رقم<br>الصفحة | اسم الراوي      | طرف الحديث أو الأثر     | رقم<br>المفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أو الأثر            |
|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| 18.           | مجاهد وطاوس     | اأعطى رسول الله إلخا    | 1.1           | أبو أمامة        | اخطبنا رسول الله إلخا          |
| 181           | أبو هريرة       | اما رأيت أحدا أسرع في   | 117           | ابن عباس         | اأنا حبيب الله ولا فخر         |
|               |                 | مشيه إلخ؛               |               |                  | الخ                            |
| 181           | أنس بن مالك     | اأتى بالبراق إلخا       | 117           | أبو موسى الأشعرى | اإنى دعوت للعرب , إلخا         |
| 188           | ابن دحية        | اأشهد أن بشارة موسى     | 117           | أبو هريرة        | النخذ الله إبراهيم خليلا       |
|               |                 | الخا                    |               |                  | المخ                           |
| 180           | مقاتل بن حیان   | اأوحى الله إلى عيسى بن  | 114           | أبو هريرة        | اأنا حبيب الله إلخا            |
|               |                 | مريم إلخا               | 111           | أبو هريرة        | اقد اتخذتك خليلا إلخا          |
| 187           | ابن عباس        | اهــو رحــمة للمؤمنين   | 111           | أنس              | اأنا حجة الله إلخا             |
|               |                 | إلخا                    | 119           | عمرو بن العاص    | اوالله إنه لموصوف إلخا         |
| 187           | أنس بن مالك     | احياني خبركم إلخا       | 177           | ابن عباس         | دأنه كان يسمى في الكتب         |
| 181           | أبو هريرة       | ايا أيها الناس إنما أنا |               |                  | القديمة أحمد إلخا              |
|               |                 | رحمة إلخا               | 177           | سهل بن سعد       | اكان رسول الله ﷺ حييا          |
| 101           | عكرمة           | اجاءني جبريل إلخا       |               |                  | الخ                            |
| 108           | مجاهد           | اأنبا محمد وأنبا رسول   | 147           | أبو هريرة        | والله ما أتبكم إلخ؛            |
|               |                 | الرحمة إلخا             | 14.           | ابن مسعود        | الــو كــنت متــخذا خليلا      |
| 108           | أبو سعيد الحدرى | اأنانى جبريل فقال: إن   |               |                  | الخ                            |
|               |                 | ربك إلخا                | 141           | أبو هريرة        | الفنعم الأخ إلخ؟               |
| 104           | أبو أمامة       | انا زعيم ببيت في ربض    | 144           | أبو هريرة        | اأنا دار الحكمة إلخا           |
|               |                 | الجنة إلخا              | 148           | جابر بن عبد الله | اأن ملائكة جاءوا إلغا          |
| 101           | عمر بن الخطاب   | ا عمر: أما علمت أن      | 140           | على بن ابى طالب  | اللهم داحي إلخا                |
|               |                 | الحكيم إلخا             | 189           | عائشة            | اكان يذكر الله على كل أحبانه   |
| 17.           | أنس بن مالك     | السباق أربعة إلخ،       |               |                  | إلخ                            |
| 171           | السدى           | امر محمد ﷺ              | 18.           | أئس              | انضلت على الناس بأربع:<br>الخا |
|               |                 | إلخا                    |               |                  | الخا                           |

| رقم<br>الصفحة | اسمالراوي          | طرف الحديث أو الأثر        | رقم<br>لصفحة | اسم الراوي          | طرف الحديث أو الأثر            |
|---------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 148           | ابن مسعود          | اإن أحدكم بجمع خلقه        | 175          | البخاري ومسلم       | اأنا سيد الناس إلخ،            |
|               |                    | إلخا                       | 170          | عرفجة               | قأنا سيف الإسلام إلخ،          |
| 381           | ابو ذر             | اقسال اللسه عز وجسل:       | 177          | المغبرة بن شعبة     | اقام النبي ﷺ حتى تورمت         |
|               |                    | الحسنة عشرة إلخ            |              |                     | قدماه إلخ،                     |
| 140           | ابن دحية           | امرحبا بالنبى الصالح والأخ | 17.6         | عقبة بن عامر        | اأنا فرطكم إلخا                |
|               |                    | الصالحإلخا                 |              | إسماعيل بن عباش     | اكان رسول الله أصبر الناس      |
| IYA           | عأئشة              | الم يكن رسول الله ﷺ        |              |                     | إلخا                           |
|               |                    | فاحشا إلغا                 |              | السائب بن يزيد      | اذهبت إلى رسول الله فنظرت      |
| 1/19          | أبو الدرداء        | الم يكن رسول الله ﷺ        |              |                     | الخائم إلخا                    |
|               |                    | يحدث إلخا                  | 148          | عمرو بن أخطب        | •                              |
| 144           | ابن جرير           | الله ﷺ                     | 341          | عمرو بن أخطب        | (اللهم جمله)                   |
|               |                    | منذ أسلمت إلخا             | 341          | أبو نضرة            | اكان نى ظهره إلخا              |
| 191           | عائشة              | ايا عائشة أر ما علمت       | 140          | جابر بن سمرة        | ارأيت خاتم النبوة إلخ؛         |
|               |                    | الخا                       | 140          | جابر بن سمرة        | اغدة حمراءا                    |
| 191           | 1                  | الرويل لك من الناس         | 140          | ابن عمر             | اكان خاتم النبوة على ظهر النبي |
|               | عبد الله بن الزبير | قاله لابن الزبير إلخ       |              |                     | ي مثل البندقة الخا             |
| 190           | النعمان بن بشير    | الشهد النبي ﷺ فأتاه        | 177          | صفية بنت عبد المطلب | المكتوب عليه: لا إله إلا الله  |
|               |                    | الخا                       |              |                     | الخا                           |
| 190           | البخاري ومسلم      | اومن يعدل إلخا             | 144          | أسماء بئت عميس      | اقد تونى وقد رفع الخاتم        |
| 190           | النعمان بن بشير    | اعطيت سائر ولمدك           |              |                     | إلخا                           |
|               |                    | إلخا                       | 144          | ابن عمر             | ابعثت بالسيف إلخا              |
| 141           | أبو داود وغيره     | اأحب الأسماء إلى الله      | 11/4         | أبو المثنى          | اذل وتواضع إلخا                |
|               |                    | عبد الله إلخا              | ١٨٢          | عبد الله بن عمرو    | اسلوا الله لي الوسيلة إلخا     |
| 191           | ابن دحية           | 0.7 6, 1 , 7               | 111          | عبد الله بن عمرو    | ﴿إِذَا سمعتم المؤذن فقولوا     |
|               |                    | الخا                       |              |                     | إلخا                           |
|               |                    |                            |              |                     |                                |

| رقم<br>الصفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أو الأثر                | رقم<br>الصفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أو الأثر                            |
|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------|
| 771           | حفصة             | ىكان رسول الله ﷺ يقرأ              | 144           | أنس              | (أنا عصمة الله إلخ؛                            |
|               |                  | بالسورة إلخ                        | ۲             | الشفا لعياض      | اليس بفظ إلخا                                  |
| 771           | حفصة             | نما رأيت رسول الله ﷺ               | ۲             | النوراة          | ارسيلد عظيما إلخا                              |
|               |                  | نى سبحته قاعدا إلخ                 | 4.1           | عائشة            | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 777           | این عباس         | ابعثت مرحمة إلخا                   |               |                  | يصافح إلخا                                     |
| 14.1          | عائشة            | اسبحانك اللهم ربنا                 | 1.4           | التوراة          | اولكن يعفو وينفر إلخا                          |
|               | }                | الغا                               | 7.0           | أبو قلابة        | المُمَا بِعِنْتِ فَاتَّحًا إلَّحُ              |
| 777           | على بن أبي طالب  | احنيفا مسلما إلخا                  | 7.0           | الشفا لعياض      | الرجعلني فاتحا إلخا                            |
| <b>1</b> 47   | أبو هريرة        | اما رأيت من الناس أحدا             | ۲٠۸           | اسلم             | اأنا الفرط إلخا                                |
|               |                  | إلخا                               | 4.4           | ابن عمر          | ﴿أَنَا فَئَةَ الْمُسْلِمِينِ إَلَّحُ           |
| 137           | واثلة بن الأسقع  | (إن الله أصطفى من ولد              | 11.           | البخارى          | , and a                                        |
|               |                  | إبراهيم إلخا                       | 111           | سارية            | امن يرد الله به خيرا إلخ                       |
| 788           | ابن عباس         | اله معقبات إلخ ا                   | 717           | البخارى وغيره    | اإن أمنى يدعون إلخا                            |
| 710           | عيد الله بن عمرر | الما بعثت معلماه                   | 717           | ابن فارس         | اأتاني ملك فقال: أنت قشم                       |
| 781           | داود عليه السلام | داللهم ابعث لنا محمدا              |               |                  | إلخا                                           |
|               |                  | الخا                               | 317           | على بن أبى طالب  | اللم صلق قالا: محمد على                        |
| 454           | عبد الله بن عمرو | لن يقبضه الله تعالى                | 1             | رابو سعيد        |                                                |
|               |                  | الخ                                | 110           | داود عليه السلام | اللهم ابعث لنا محمدا يقيم                      |
| 700, 707      | العباس           | اقل لا يفضض الله فاك               |               |                  | إلخا                                           |
| 408           |                  | اللهم اسقنا غيثًا إلخ              | 44.           | کعب بن زهیر      |                                                |
| 107, 407      | عمر بن الخطاب    | اأيها الناس: إنى قد أرتيت          | 377           | ابو هريرة        |                                                |
|               |                  | جوامع الكلم إلخا                   | 777           |                  | اإن الشيطان عرض لي إلخا                        |
| 101           | أبو هريرة        | هما من مؤمن إلا وأنا أولى          | 779           | كعب              | في السطر الأول محمد رسول                       |
|               |                  | به إلخا                            |               |                  | الله٤                                          |
| 701           | جابر بن عبد الله | اأنا أولى بكل مؤمن من<br>نفسه إلخه | 74.           | علی، وجابر       | اأنا مدينة العلم إلخ!                          |

| رقم<br>الصفحة | اسم الراوي | طرف الحديث أو الأثر | رقم<br>الصفحة | اسم الراوي       | طرف الحديث أو الأثر                    |
|---------------|------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|
|               |            |                     | 177           | ابن مسعود        | امرحبا بالنبي الأمي إلخ                |
|               |            |                     | 777           | جعفر بن محمد     | اوالنجم إذا هوى هو محمد ﷺ              |
|               |            | [                   | 377           | ابن عباس         |                                        |
|               |            |                     | 770           | على بن ابي طالب  | اخرجت من نكاح إلخا                     |
|               |            |                     | 410           | ابن عباس         | الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم          |
|               |            |                     |               |                  | کفار قریش <b>،</b>                     |
|               |            |                     | ۲٧٠           | ابن عباس         | اكان رسول الله ﷺ واسط                  |
|               |            |                     |               |                  | النسب إلخا                             |
|               |            |                     | 111           | ابن عباس         | اأنا ولى كل مؤمن؟                      |
| ŀ             |            |                     | 777           | أبو هريرة        | دأنا أولى،                             |
|               |            |                     | 377           | محمد بن الحنفية  | ايس: محمد عليها                        |
|               |            |                     | 177 (170      | جابر بن عبد الله | اتسموا باسمى إلخا                      |
|               |            |                     | 777           | جابر بن عبد لله  | اولد لرجل منا غلام إلخ                 |
|               |            |                     | YYY           | أنس بن مالك      |                                        |
|               |            |                     | YYX           | أبو هريرة        | ﴿إِنَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالَدُ، |

# ثبت المصادر والمراجع والدوريات

### أولاً: المصادر المخطوطة:

جمع الجوامع (الجامع ألكبير)

للإمام أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ).

«نسخة قولة» نسخة دار الكتب المصرية.

تذكرة المحبين بأسماء سيد المرسلين

للإمام الرصاع أبى عبد الله محمد بن قاسم الأنصارى (ت ١٩٤هـ) المخطوط بمكتبة المسجد النبوى رقم ٢١٩ - ٢١٩

### ثانيا: المصادر والمراجع المطبوعة:

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين:

للإمام محمد مرتضى الزييدي (ت ١٢٠٥هـ)

طبع دار الفكر/ بيروت/ لبنان

إتحاف الورى بأخبار أم القرى

للإمام النجم عمر بن فهد (ت ١٨٥هـ)

تحقيق/ فهيم محمد شلتوت. مركز البحث العلمي وإحياء التراث كلية الشريعة/ مكة المكرمة.

### الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان:

للإمام علاء الدين على بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩هـ)

تحقيق كمال الحوت. طبع دار الكتب العلمية/ لبنان.

أخلاق النبي ﷺ وآدابه:

للإمام أبى محمد عبد الله بن محمد، المعروف بأبى الشيخ الأصفهاني (ت ٣٦٩هـ)

تحقيق: أحمد مرسى، نشر مكتبة النهضة بالقاهرة.

### الأدب المفرد:

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ).

مع شرحه فضل الله الصمد . . . . طبع مطبعة المدنى بالقاهرة

الأذكار: المختار من كلام سيد الأبرار.

للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النواوى (ت ٢٧٦هـ)

بتحقيقنا. طبع الدار المصرية اللبنانية. شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:

الشيخ ناصر الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي

الاستيعاب في معرفة الأصحاب بحاشية الإصابة.

للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت ٤٦٣هـ)

تحقيق البجاوى. طبع نهضة مصر \_ القاهرة.

أسد الغابة في معرفة الصحابة:

للإمام أبي الحسن على بن محمد بن الأثير (ت ٦٣٠هـ).

طبع دار الفكر/ بيروت.

أسماء رسول الله على ومعانيها:

للإمام أحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ)

تحقيق ماجد الذهبي. منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق / الكويت.

#### الاشتقاق:

للإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ٣٢١هـ).

تحقيق الشيخ/ عبد السلام محمد هارون. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة الإصابة في تمييز الصحابة:

للإمام/ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٢هـ)

تحقيق/ على البجاوى، طبع نهضة مصر بالقاهرة.

ألفية السيوطى في علوم الحديث:

للإمام السيوطى (١١٩هـ) شرح الشيخ أحمد محمد شاكر

طبع دار المعرفة / بيروت

#### الأنساب:

للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٢٦٥هـ)

تصحيح المعلمي مع آخرين ـ طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند، ط/ ١.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون:

للبغدادى: إسماعيل باشا. طبع دار الفكر \_ بيروت.

# الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث:

للشيخ أحمد محمد شاكر. طبع دار الكتب العلمية/ بيروت، ط/ ١ البداية والنهاية في التاريخ:

للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤هـ)

تصحيح الشيخ محمد عبد العزيز النجار. مطبعة الفجالة بالقاهرة.

البحر الزخار . (مسند البزار).

للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت ٢٩٢هـ)

تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله ـ طبع مؤسسة علوم القرآن/ بيروت ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية، ط/ ١.

### البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:

للإمام أبى عبد الله محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) طبع دار المعرفة/ بيروت.

### بغية الطلب في تاريخ حلب:

للإمام ابن العديم: الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة (ت ٦٦٠هـ)

تحقیق د سهیل زکار. طبع دار الفکر ـ بیروت

تاريخ الإسلام - السيرة النبوية -:

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ)

تحقیق د. عمر عبد السلام تدمری. نشر دار الکتاب العربی / بیروت تاریخ بغداد:

للإمام أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت ٢٦٣هـ)

نشر دار الكتاب العربي/ بيروت.

### تاریخ خلیفة بن خیاط:

للإمام أبي عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت ٢٤٠هـ)

تحقيق د. أكرم العمرى. طبع مؤسسة الرسالة / بيروت.

# تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس:

للإمام الديار بكرى ـ حسين بن محمد بن الحسن ـ (ت ٩٩٦هـ) طبع مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع / بيروت.

### تاريخ دمشق \_ السيرة النبوية \_:

للإمام أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر (ت ٥٧١هـ)

تحقيق نشاط غزاوي. طبع مجمع اللغة العربية بدمشق.

# تاريخ الطبرى (تاريخ الرسل والملوك):

للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٣١٠هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع دار المعارف بالقاهرة.

### التاريخ الصغير:

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

تحقيق محمود إبراهيم زايد. نشر دار الوعي/ حلب.

### التاريخ الكبير:

للإمام البخاري (ت ٢٥٦هـ) نشر دار الكتب العلمية/ بيروت.

#### تبصير المنتبه بتحرير المشتبه:

للإمام أبى الفضل أحمد بن على بن حجر (ت ١٥٧هـ)

تحقيق الأستاذ البجاوي. نشر المكتبة العلمية/ بيروت.

### تجريد أسماء الصحابة:

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ)

طبع دار المعرفة \_ توزيع دار الباز بمكة.

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري :

للإمام جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى (ت ٧٦٢هـ) تقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. طبع دار ابن خزيمة/ الرياض.

# تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى:

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ).

طبع دار الكتب العلمية.

### تذكرة الحفاظ:

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ)

تحقیق المعلمی ـ طبع دار إحیاء التراث/ بیروت.

تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول على والصحابة والتابعين:

للإمام أبى محمد عبد الرحمن أبى حاتم الرازى (ت ٣٢٧هـ).

تفسير البغوى: معالم التنزيل - بحاشية تفسير الخازن -

للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوى (ت ١٦٥هـ).

نشر مكتبة مصطفى الحلبي بالقاهرة.

# تفسير الطبرى: جامع البيان عن تأويل آى القرآن:

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠هـ)

تحقيق الشيخ محمد شاكر. ونشر شركة ومكتبة مصطفى الحلبي بالقاهرة.

# تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:

للإمام أبى محمد عبد الله القرطبى (ت ٣١٠هـ) طبع دار الكتاب العربى.

# تفسير القرآن العظيم \_ تفسير ابن كثير \_:

للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤هـ) طبع دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة

# تفسير مبهمات القرآن \_ الموسوم بصلة الجمع ....

للإمام أبى عبد الله محمد بن على البلنسى (ت ٧٨٢هـ). طبع دار الغرب الإسلامي.

تفسير النسائي (من السنن الكبري).

للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)

تحقيق صبرى الشافعي وآخر. نشر مكتبة السنة بالقاهرة.

### تفسير القاسمي: محاسن التأويل.

لمحمد جمال الدين القاسمي (ت ١٣٣٦هـ). طبع شركة ومكتبة مصطفى الحلبي بالقاهرة

### تفسير الماوردى: النكت والعيون:

للإمام أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى (ت٠٥٠هـ) طبع دار الكتب العلمية

مراجعة السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. نسخة مكتبة المسجد النبوى المراعبد المقصود بن عبد الرحيم. نسخة مكتبة المسجد النبوى مأن

تفسير السمرقندى: بحر العلوم:

للإمام أبى الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى (ت ٣٧٥هـ)

تحقیق الشیخ علی محمد معوض مع آخرین. طبع دار الکتب العلمیة/ بیروت. نسخة مکتبة المسجد النبوی مسرت مست

تفسير النسفى: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:

للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (ت ٧١٠هـ)

طبع عيسى الحلبي/ القاهرة.

تفسير روح البيان:

لإسماعیل حقی (ت ۱۷۱۰م) طبع دار الفکر، نسخة مکتبة المسجد النبوی  $\frac{\gamma_1}{\gamma_1}$  ح ف ت.

تفسير القرأن العظيم:

للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ)

تحقیق د. مصطفی مسلم محمد. طبع مکتبة الرشد/ الریاض. ط/ ۱. تقریب التهذیب:

للإمام أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٢هـ).

تحقيق محمد عوامة. طبع دار البشائر الإسلامية/ بيروت. ط/١.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

للإمام أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٢هـ).

نشر وتصحيح عبد الله هاشم اليماني بالمدينة النبوية.

# تلخيص المستدرك \_ حاشية على المستدرك للحاكم:

للحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى (ت ٧٤٨هـ) طبع دار الكتاب العربي/ بيروت.

### التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:

للإمام أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦٣). تحقيق عدد من الباحثين المغاربة. طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية.

### تنوير الحوالك على موطأ مالك:

للإمام جلال الدين السيوطى (ت٩١١هـ) طبع دار الفكر العربي/ بيروت.

#### تهذيب التهذيب:

للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). طبع دار الكتاب العربي/ بيروت.

### تهذيب الكمال في أسماء الرجال:

للإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزى (ت ٧٤٧هـ).

تحقيق د. بشار عواد. طبع مؤسسة الرسالة/ بيروت.

### تهذيب الأسماء واللغات:

للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى (ت ٦٧٦هـ). طبع المطبعة المنبرية.

### تهذیب تاریخ دمشق:

الشيخ عبد القادر بدران (ت ١٣٤٦هـ) طبع دار المسيرة.

#### تهذيب اللغة:

للإمام أبى منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٧٠٠هـ)

#### الثقات:

للإمام أبى حاتم محمد بن حبان البستى (ت ٣٥٤هـ). طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند.

### جامع الترمذي:

للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى (ت ٢٧٩هـ). تحقيق مجموعة من العلماء: الشيخ أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقى، وثالث.

### الجامع الصحيح:

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

### الجامع لشعب الإيمان:

للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت ٤٥٨هـ). نشر الدار السلفية/ الهند

# الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير:

للإمام أبى بكر عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت ٩١١هـ). طبع دار المعرفة/ بيروت.

# جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام:

للإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى: ابن قيم الجوزية (ت ٥١١هـ).

تحقيق محيى الدين مستو. طبع دار التراث بالمدينة النبوية.

### جمهرة أنساب العرب:

للإمام أبى محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسى (ت ٤٥٦هـ) مراجعة لجنة من العلماء. طبع دار الكتب العلمية/ بيروت.

حاشية البيجوري ـ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للترمذي ـ :

للشيخ إبراهيم بن محمد البيجورى (ت ١٢٧٦هـ). طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة

### حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة:

للإمام أبى بكر عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت ٩١١هـ). طبع عيسى الحلبي/ القاهرة

### حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:

للإمام أحمد بن عبد الله الأصفهاني ـ أبي نعيم ـ (ت ٤٣٠هـ). طبع دار الكتاب العربي/ بيروت.

### الخصائص الكبرى:

للإمام أبى بكر عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت ٩١١هـ). نشر/ دار الكتب الحديثة، مطبعة المدنى،

#### دائرة المعارف الإسلامية.

يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي. طبع دار المعرفة/ بيروت

### الدر المنثور في التفسير بالمأثور:

لجلال الدين السيوطى أبى بكر عبد الرحمن (ت ٩١١هـ) نشر دار المعرفة/ بيروت.

### الدرر الكامنة:

للإمام ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ). طبع دار الجيل/ بيروت

# الدرة اليتيمة - المعروفة بقصيدة البردة -

للبوصيرى محمد بن سعيد بن حماد أبى عبد الله (ت ١٩٦هـ). طبع مصطفى الحلبي

### دلائل النبوة:

للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت ٤٥٨هـ)

تحقيق د. قلعجي ـ طبع دار الكتب العلمية/ بيروت.

# دلائل النبوة:

للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ).

تحقيق د. محمد رواس قلعجي وآخر. طبع المكتبة العربية بحلب.

### دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها:

لأحمد الخازندار وآخر. طبع مكتبة ابن تيمية/ الكويت.

#### ديوان حسان بن ثابت:

للصحابي الجليل حسان بن ثابت

تحقیق دکتور ولید عرفات. طبع دار صادر/ بیروت.

# الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام:

للإمام أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلى (ت ٥٨١هـ). نشر دار المعرفة/ بيروت.

. تحقيق/ طه عبد الرءوف سعد.

#### الروض الريان:

للشيخ شرف الدين الحسين بن ريان (ت ٧٧٠هـ)

تحقيق د. عبد الحليم بن نصار السلفى. طبع مكتبة العلوم بالمدينة النبوية.

# الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة:

للإمام أبى بكر عبد الرحمن جلال الدين السيوطى (ت ٩١١هـ). طبع دار التراث للكتب العلمية/ بيروت.

# زاد المعاد في هدى خير العباد \_ بحاشية المواهب اللدنية وشرحها:

للإمام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر، المشهور بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ). تصوير دار المعرفة/ بيروت.

# زاد المسير في علم التفسير:

للإمام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى (ت ٥٩٧هـ). طبع المكتب الإسلامي.

#### الزهد:

للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ). طبع دار الكتب العلمية/ بيروت. الزهد وزياداته، ومعه كتاب الرقاق:

للإمام عبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ) تصوير بيروت عن طبعة الهند. بتحقيق الشيخ/ حبيب الرحمن الأعظمى.

### سبل الهدى والرشاد:

طبعتان، الأولى: طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة في ٨ أجزاء. الثانية طبعة دار الكتب العلمية/ بيروت في ١٢ جزءاً.

للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٤٢هـ).

#### سلسلة الأحاديث الصحيحة:

للشيخ ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الإسلامي/ بيروت، والدار السلفية/ الكويت.

### سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي/ بيروت.

#### السنن:

للإمام سعيد بن منصور (ت ٢٢٧هـ)

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/ نشر الدار السلفية/ الهند

#### السنن:

للإمام أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٢٥٥هـ) نشر وتصحيح عبد الله هاشم اليماني بالمدينة النبوية

#### السنن:

للإمام محمد بن يزيد بن ماجه (ت ٢٧٣هـ)

ترقيم وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. طبع عيسى الحلبى.

#### السنن:

للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

تعليق عزت الدعاس، وآخر. طبع/ محمد على السيد/ حمص/ سوريا.

#### السنن (المجتبى):

للإمام أبى عبد الرحمن بن شعيب النسائى (ت ٣٠٣هـ) طبع دار إحياء التراث بيروت.

#### السنن:

للإمام أبي الحسن على بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ)

نشر وتصحيح/ عبد الله اليماني.

### السنن الكبرى:

للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت ٤٥٨هـ) طبع دار المعرفة/ بيروت.

### سير أعلام النبلاء:

للإمام أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى (ت ٧٤٨هـ) تحقيق جمع من الباحثين برياسة شعيب الأرناؤوط. طبع مؤسسة الرسالة/ بيروت/ لبنان.

### السيرة النبوية مع الروض الأنف:

للإمام أبى محمد عبد الملك بن هشام الحميرى (ت ١٢هـ)

تحقيق طه عبد الرءوف سعد. نشر دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان.

### السير والمغازى ـ القطعة المطبوعة ـ:

للإمام محمد بن إسحاق بن يسار أبي عبد الله (ت ١٥١هـ).

تحقیق د. سهیل زکار.

### شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:

للإمام محمد بن محمد مخلوف. طبع دار الفكر/ بيروت.

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، مع المواهب اللدنية للقسطلاني:

للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني. تصوير دار المعرفة/ بيروت

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن:

للإمام شرف الدين حسين بن محمد بن عبد الله الطيبي (ت ٧٤٣هـ)

تحقيق المفتى عبد الغفار حبيب الله مع آخرين. طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية/ باكستان.

### شرح صحيح مسلم:

للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى. طبع المطبعة المصرية بالقاهرة.

شعب الإيمان - انظر الجامع لشعب الإيمان -

### الشفا بتعريف حقوق المصطفى علية:

للإمام أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبى الأندلسى المالكى (ت ٥٤٤هـ) نشر الكتب العلمية/ بيروت.

### الشمائل المحمدية مع المواهب اللدنية للبيجورى:

للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى (٢٧٩هـ). طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة.

#### الصحاح:

للإمام إسماعيل بن حماد الجوهرى (ت ٣٩٣هـ) تحقيق أحمد عبد الغفور العطار.

### صحيح البخارى ـ الجامع الصحيح ـ:

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ).

تصحیح سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز، ومحب الدین الخطیب. نشر دار المعرفة/ بیروت.

### صحيح مسلم مع شرحه للإمام النووى:

للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى (ت ٢٦١هـ). طبع دار الريان للتراث.

# صفة صلاة النبي على من التكبير إلى التسليم كأنك تراها:

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي \_ ط/ ١١.

### الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:

للإمام السخاوى: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ) منشورات دار مكتبة الحياة/ بيروت/ لبنان.

#### طبقات الشافعية الكبرى:

للإمام أبي ناصر تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت ٧٧١هـ).

تحقيق عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحى.

#### الطبقات الكبرى:

للإمام محمد بن سعد البصرى (ت ٢٣٠هـ). طبع دار صادر/ بيروت.

# عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:

للإمام أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت ٥٤٣هـ) نشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان .

### الأعلام:

للزركلي: خير الدين. طبع بيروت ط/ ٤.

عقود الجوهر.

### عمل اليوم والليلة:

للإمام أبى بكر أحمد الدينورى، ابن السنى (ت ٣٦٤هـ) تحقيق بشير عون. نشر مكتبة البيان/ دمشق.

## عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير:

للإمام ابن سيد الناس: أبى الفتح محمد بن أبى بكر بن محمد اليعمرى (ت ٧٣٤هـ). طبع مكتبة المقدسي/ القاهرة.

# عون المعبود شرح سنن أبى داود:

لأبى الطيب شمس الدين أبادى (ت ١٣٢٩هـ). طبع دار السنة/ باكستان.

### غريب الحديث:

للإمام أبى محمد عبد الله بن مسلم القتبى الدينورى (ت ٢٧٦هـ) طبع دار الكتب العلمية/ بيروت.

### الفائق في غريب الحديث:

للإمام الزمخشرى.

تحقيق على البجاوى، ومحمد أبى الفضل إبراهيم. طبع مطبعة الحلبي/ القاهرة

### فتح البارى شرح صحيح البخارى:

للإمام أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٥هـ) مراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.

# فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:

للإمام أبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (٩٠٢هـ).

تحقيق عبد الرحمن الأعظمى. طبع مطبعة الأعظمى. نشر المكتبة العلمية بالمدينة النبوية.

### الفردوس بمأثور الخطاب:

للإمام أبي شجاع شيرويه بن شهر دار الديلمي (ت ٥٠٩هـ).

تحقيق السعيد بسيوني زغلول. طبع دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.

#### الفروق:

للشيخ إسماعيل حقى (ت ١٧١٥م). صاحب تفسير روح البيان.

مكتبة المسجد النبوى، رقم: ١٠٥٢٢.

### الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:

للإمام محمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ).

تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني. طبع المكتب الإسلامي.

الفوائد المنتخبة العوالى عن الشيوخ الثقات، المعروفة بـ (الغيلانيات)

للإمام أبى بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت ٣٥٤هـ).

تخريج أبى الحسن على بن عمر الدارقطني دراسة وتحقيق الدكتور

مرزوق بن هياس الزهراني. مدير مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية. طبع على نفقة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود.

### فيض القدير شرح الجامع الصغير:

لزين الدين محمد عبد الرءوف المناوى (ت ١٠٣١هـ) طبع دار المعرفة/ بيروت.

### قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة:

للإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام (ت٧٢٨هـ) طبع المكتب الإسلامي.

### القاموس المحيط وترتيب القاموس:

للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى (ت ١١٨هـ).

### القبس في شرح موطأ مالك:

للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري (ت ٤٥٣هـ).

تحقيق د. محمد عبد الله ولد كريم ـ طبع دار الغرب الإسلامي.

### القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع:

للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوى (ت ٩٠٢هـ).

منشورات المكتبة العلمية بالمدينة النبوية.

### الكامل في ضعفاء الرجال:

للإمام أبى أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني (ت ٣٦٥هـ) طبع دار الفكر/ بيروت.

### الكامل في التاريخ:

للإمام أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بابن الأثير (ت ٦٣٠هـ)

مراجعة وتصحيح د. محمد يوسف الدقاق. طبع دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.

### كشف الأستار عن زوائد البزار:

للإمام نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٠٧هـ).

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. نشر مؤسسة الرسالة/ بيروت/ لبنان

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:

للعجلوني: إسماعيل بن محمد (ت ١١٦٢هـ) طبع إحياء التراث العربي/ بيروت.

### كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:

لمصطفى بن عبد الله، المشهور بحاجى خليفة (ت ١٠٦٧هـ). طبع دار الفكر/ بيروت.

الكتاب المقدس \_ التوراة والإنجيل.

### كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:

للإمام على المتقى بن حسام الهندى (ت ٩٧٥هـ). تصحيح وضبط صفوت السقا وآخر, طبع مؤسسة الرسالة/ بيروت.

#### لسان العرب:

للإمام أبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ت ٧١١هـ) نشر دار صادر بيروت.

### لسان الميزان:

للإمام ابن حجر العسقلاني: أحمد بن على أبى الفضل (ت ١٥٢هـ). نشر مؤسسة الأعلمي/ بيروت.

#### كتاب المجروحين:

للإمام أبى حاتم محمد بن حبان البستى (ت ٣٥٤هـ) تحقيق محمد إبراهيم زايد. نشر دار الوعى/ حلب/ سوريا.

# المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح:

للإمام أبى محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى (ت٥٠٧هـ).

تحقيق ودراسة عبد الملك بن دهيش. طبع مكتبة النهضة الحديثة/ مكة المكرمة

### مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى (ت ١٠٧هـ) نشر دار الكتاب العربي/ بيروت.

# المجموع شرح المهذب:

للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ).

تحقيق وإكمال وتعليق محمد نجيب المطيعي. نشر مكتبة الإرشاد/ جدة.

### مجموع فتاوى ابن تيمية:

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد وولده. طبع الدار العربية/ بيروت/ لبنان.

### مجمع البحرين في زوائد المعجمين:

للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٠٧هـ)

تحقيق عبد القدوس محمد نذير. طبع مكتبة الرشد.

### المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:

للإمام القاضى أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى (ت ٥٤٦هـ).

تحقيق المجلس العلمي بفاس ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م، طبع وزارة الأوقاف المغربية. نسخة مكتبة المسجد النبوي

### مختصر زوائد البزار:

للإمام نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٠٧هـ).

تحقيق صبرى عبد الخالق. طبع مؤسسة الكتب الثقافية.

### مختار الصحاح:

للإمام محمد بن أبى بكر الرازى (ت ٦٦٦هـ) نشر دار الكتاب العربي/ بيروت.

### مروج الذهب ومعادن الجوهر:

للإمام المسعودى: أبى الحسن على بن الحسين بن على المسعودى (ت٣٤٦هـ).

تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد. طبع دار المعرفة/ بيروت.

### المستدرك على الصحيحين:

للإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى (ت ٥٠٥هـ) نشر دار الكتاب العربي/ بيروت.

### مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء:

للشيخ أحمد بن محمد بن محمد الشمنى (۸۷۲هـ). طبع دار الكتب العلمية/ بيروت.

#### المسند:

للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) أكثر من طبعة.

مسند البزار = انظر البحر الزخار.

مسند أبي يعلى الموصلي:

للإمام أبي على أحمد بن على الموصلي.

تحقيق إرشاد الحق الأثرى.

طبع دار القبلة للثقافة الإسلامية/ جدة.

#### مسند الشهاب:

للقاضى أبي عبد الله بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤هـ).

تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى. طبع مؤسسة الرسالة

#### مسند الحميدي:

للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ١٩هـ).

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. طبع المكتبة السلفية، المدينة النبوية.

### مسند الطيالسي:

للإمام أبى داود سليمان بن داود الطيالسى (ت ٢٠٤هـ) نشر دار الكتاب اللبناني، ودار التوفيق. طبع مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند.

# مشارق الأنوار على صحاح الآثار:

للقاضى عياض بن موسى اليحصبى (ت ١٤٤هـ) نشر المكتبة العتيقة/ تونس، ودار التراث بالقاهرة.

#### مشكاة المصابيح:

للإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت القرن الثامن تقريبا).

تعليق الشيخ الألباني. نشر المكتب الإسلامي.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي:

للإمام أحمد بن محمد بن على الفيومي (ت ٧٧٠هـ)

تحقيق د. عبد العظيم الشناوى. طبع دار المعارف القاهرة.

المصباح المضئ في كتَّاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض:

للإمام أبى عبد الله محمد بن على بن حديدة الأنصارى (ت ٧٨٣هـ) نسخة مكتبة المسجد النبوى.

#### المصنف:

للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ):

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ـ طبع المكتب الإسلامي/ بيروت.

#### المصنف:

للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ).

تحقيق/ عبد الخالق الأفغاني وآخر \_ نشر الدار السلفية/ الهند.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:

للإمام أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ١٥٢هـ)

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى.

#### المعارف:

للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦هـ)

تحقيق د. ثروت عكاشة. طبع دار المعارف المصرية.

### معالم التنزيل:

للإمام أبى محمد الحسين بن مسعود البغوى (ت ٥١٦هـ) طبع مصطفى الحلبى بالقاهرة

# المعجم الأوسط:

للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٢٦٠هـ) طبعتان.

( أ ) تحقيق د. محمود الطحان \_ نشر مكتبة المعارف/ الرياض.

(ب) تحقيق الشيخ أبى معاذ وآخر، من منشورات دار الحرمين بالقاهرة.

# معجم البلدان:

للإمام ياقوت بن عبد الله الحموى (ت ٢٢٦هـ). طبع دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.

### المعجم الصغير:

للإمام أبي القاسم الطبراني (ت ٢٠٠هـ):

تحقيق محمد شكور \_ نشر المكتب الإسلامي/ دار عمار/ عمان.

### المعجم الكبير:

للإمام الطبراني (ت ٣٦٠):

تحقيق/ حمدى عبد المجيد السلفي \_ نشر وزارة الأوقاف العراقية.

# المعجم الوسيط:

نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

### المعرفة والتاريخ:

للإمام يعقوب بن سفيان الفسوى (ت ٢٧٧هـ).

تجقیق د. أكرم ضیاء العمرى. نشر مؤسسة الرسالة/ بیروت.

المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار:

للإمام أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ).

مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين للغزالى \_ طبع مصطفى الحلبى/ القاهرة

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة:

للإمام أبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوى (ت ٩٠٢هـ).

تصحیح عبد الله بن الصدیق الغماری ـ نشر دار الکتب العلمیة/ بیروت/ لبنان.

### المقفى الكبير:

للإمام تقى الدين المقريزي (ت ١٤٥هـ).

تحقيق محمد البعلاوي. طبع دار الغرب الإسلامي.

المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة:

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت ٢٨٥هـ).

تحقيق حمد الجاسر \_ نشر دار اليمامة \_ الرياض.

### المنمق في أخبار قريش:

للإمام محمد بن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥هـ)

تحقيق/ خورشيد أحمد فارق/ نشر عالم الكتب.

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى:

للإمام أبى الفضل جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)

تحقيق الشيخ سمير القاضى. طبع مؤسسة الكتب العلمية.

### المنهاج في شعب الإيمان:

للإمام أبي عبد الله الحسين الحليمي (ت ٤٠٣هـ). طبع دار الفكر.

## موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:

للإمام نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٠٧هـ)

تحقيق/ محمد عبد الرزاق حمزة. نشر دار الكتب العلمية/ بيروت.

# المواهب اللدنية، ومعها شرح الزرقاني:

للإمام القسطلانى أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك (ت٩٢٣هـ) تصوير دار المعرفة/ بيروت.

#### الموطأ:

للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (١٧٩هـ):

تحقیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقی ـ نشر دار إحیاء التراث العربی/ بیروت.

## ميزان الاعتدال في نقد الرجال:

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ):

تحقیق البجاوی ـ نشر دار المعرفة/ بیروت.

### نسب مصر واليمن الكبير:

للإمام محمد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤هـ)

تحقيق د. ناجى حسن \_ طبع عالم الكتب.

### نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض:

للمرحوم أحمد شهاب الدين الخفاجي المصرى (ت ١٠٦٩هـ) تصوير دار الكتاب العربي.

#### النكت والعيون:

انظر تفسير الماوردي.

# النهاية في غريب الحديث:

للإمام أبى السعادات مبارك بن محمد بن الأثير (ت ٢٠٦هـ)

تحقيق أحمد الزاوي وآخر \_ نشر المكتبة الإسلامية.

### نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول:

للإمام أبى عبد الله الحكيم الترمذي (ت القرن الثالث تقريبا) طبع دار صادر/ بيروت.

#### هدية العارفين:

للبغدادي \_ طبع مكتبة ابن تيمية/ القاهرة.

هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري:

للإمام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر، المعروف بابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ).

# وسائل الوصول إلى شمائل الرسول:

## الوفا بأحوال المصطفى ﷺ:

للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي (ت ٩٧هـ):

تعليق محمد زهدى النجار. طبع المؤسسة السعيدية/ الرياض.

# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:

للإمام أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت٦٨١هـ).

تحقيق د. إحسان عباس. طبع دار صادر بيروت/ لبنان.

# ثالثا: الدوريات:

مجلة عالم الكتب: العدد الرابع عشر \_ ذو العقدة/ ذو الحجة، سنة 181٣ ...

الرياض، المملكة العربية السعودية: دار ثقيف للنشر والتأليف.

ثبت الموضوعات

| رقم<br>الصفحة | العنوان            | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان        | مسلسل |
|---------------|--------------------|-------|---------------|----------------|-------|
| ٧٢            | آخذ الصدقات        | 10    | ٧             | مقدمة التحقيق  |       |
| ٧٢            | أذن خير            | 17    | 77            | مقدمة المؤلف   |       |
| ٧٣            | أرجح الناس عقلاً   | 17    | ٤٠            | تتمة           |       |
| ٧٤            | الأزهر             | ١٨    | ٤١            | محمد وكاليانة  | ·     |
| ٧٤            | الأعلى             | 19    | 01            | فائدة          |       |
| ٧٥            | الأعلم بالله       | ۲.    | 00            | حرف الألف      |       |
| ٧٥            | الأخشى لله         | 71    | 00            | أحمد           | 1     |
| ٧٥            | أفصح العرب         | 77    | ٥٩            | لطيفة          |       |
| VV            | أرحم الناس بالعيال | 44    | ٦.            | أجير           | ۲     |
| YY            | أطيب الناس ريحا    | 7 2   | ٦.            | أحيد           | ٣     |
| ٧٨            | أكثر الأنبياء تبعا | 40    | ٦٢            | أحد            | ٤     |
| ٧٩            | الأكرم             | 47    | 77            | أخوماخ         | ٥     |
| ٧٩            | أكرم الناس         | 77    | 78            | الأتقى         | ٦     |
| <b>V9</b>     | أكرم ولد آدم       | 44    | 74            | الأبر          | ٧     |
| ۸۱            | أبو القاسم (١)     | 49    | 78            | الأبيض         | ٨     |
| ۸۲            | الإكليل            | ٣.    | 78            | الأغر          | ٩     |
| ۸۲            | الإمام             | ٣١    | 70            | الأصدق         | ١.    |
| ۸۳            | إمام               | ٣٢    | 70            | الأحسن         | 11    |
| ۸۳            | إمام النبيين       | 44    | ٦٨            | الأجود         | 17    |
| ۸۳            | إمام المتقين       | 48    | ٧٠            | أشجع الناس     | 14    |
| ٨٤            | إمام الخير         | 40    | ٧.            | الآخذ بالحجزات | -18   |
|               |                    |       |               |                |       |

<sup>(</sup>١) سيذكره في الكني أيضاً

| رقم<br>الصفحة | العثوان      | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العثوان     | مسلسل |
|---------------|--------------|-------|---------------|-------------|-------|
| 1.7           | بشری عیسی    | ٥٧    | ٨٥            | الآمر       | 47    |
| 1.4           | البشير       | ٥٨    | ٨٥            | الناهي      | ٣٧    |
| 1.4           | البليغ       | 09    | ٨٦            | الآمن       | ٣٨    |
| ١٠٧           | بمؤذ ماذ     | ٦.    | ۲۸            | الأمان      | 49    |
| ۱۰۸           | البينة       | 71    | ۸۷            | أمنة أصحابه | ٤.    |
| ١٠٨           | البيان       | 77    | ٨٨            | الأمين      | ٤١    |
| 1-9           | حرف التاء    |       | 94            | الأمى       | ٤٢    |
| 1.9           | التالي       | 74    | 97            | أنعم الله   | ٤٣    |
| 1.9           | التذكرة      | 78    | 97            | أنفس العرب  | ٤٤    |
| 1 . 9         | التقى        | 70    | 91            | الأواه      | 20    |
| 11.           | التلقيط      | ٦٦    | 91            | الأول       | 27    |
| 11.           | التنزيل      | 77    | 1.1           | الآخر       | ٤٧    |
| 11.           | التهامي      | ٦٨    | 1.1           | أخرايا      | ٤٨    |
| 111           | حرف الثاء    |       | 1.4           | آية الله    | ٤٩    |
| 111           | ثانی اثنین   | 79    | 1.7           | الأبطحى     | ٥٠    |
| 111           | ثمال اليتامي | ٧٠    | ١٠٣           | المآر       | 01    |
| 117           | حرف الجيم    |       | 1.4           | المص        | 07    |
| 117           | الجبار       | ٧١    | ١٠٤           | حرف الباء   |       |
| 114           | حرف الحاء    |       | ١٠٤           | البارقليط   | ٥٣    |
| 114           | الحاتم       | ٧٢    | 1.0           | الباطن      | ٥٤    |
| 118           | الحاشر       | ٧٣    | 1.0           | البرقليطس   | 00    |
| 110           | حاط حاط      | V     | 7.1           | البرهان     | 70    |

| رقم<br>الصفحة | العنوان          | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان         | مسلسل      |
|---------------|------------------|-------|---------------|-----------------|------------|
| 170           | الحميد           | 97    | 110           | الحافظ          | ٧٥         |
| 177           | الحنيف           | 97    | 110           | الحاكم          | 77         |
| 177           | الحيى            | 91    | 117           | حامد            | VV         |
| 177           | حرف الخاء        |       | 117           | حامل لواء الحمد | ٧٨         |
| 177           | الخاتم           | 99    | 117           | الحبيب          | <b>٧</b> 9 |
| ١٢٧           | خاتم النبيين     | ١     | 117           | حبيب الله       | ۸٠         |
| 177           | الخازن لمال الله | 1 - 1 | 117           | حبيب الرحمن     | ۸١         |
| ١٢٨           | الخاضع (الخاشع)  | 1-7   | 114           | حبنطى           | ٨٢         |
| 179           | الخبير           | 1-4   | 114           | الحجازى         | ۸۳         |
| 179           | الخطيب           | 1 - 8 | 111           | الحمجة          | ٨٤         |
| ۱۳۰           | خطيب النبيين     | 1.0   | 119           | حرز الأميين     | ٨٥         |
| 14.           | الخليل           | 1.7   | 119           | الحرمي          | ۸٦         |
| 14.           | خليل الله        | 1.4   | 119           | الحريص          | ۸۷         |
| 141           | خليل الرحمن      | ۱۰۸   | 17.           | الحسيب          | ٨٨         |
| 171           | خليفة الله       | 1 . 9 | 17.           | الحفيظ          | ٨٩         |
| 141           | خير العالمين     | 11.   | 17.           | الحق            | ۹.         |
| 141           | خير خلق الله     | 111   | 171           | فائدة           | _          |
| 141           | خير البرية       | 117   | 177           | الحكيم          | 91         |
| 141           | خير الأنبياء     | 114   | 177           | الحليم          | 94         |
| 171           | خير هذه الأمة    | 118   | 174           | حمطايا          | 94         |
| 171           | خيرخلق الله      | 110   | 170           | حم              | 9 8        |
| 177           | خيرة الله        | 117   | 170           | حمدق            | 90         |

| رقم<br>الصفحة | العنوان        | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان            | مسلسل |
|---------------|----------------|-------|---------------|--------------------|-------|
| 124           | راكب البراق    | 147   | 144           | حرف الدال          |       |
| 188           | راكب البعير    | ۱۳۷   | 188           | دار الحكمة         | 117   |
| 188           | راكب الناقة    | ١٣٨   | 144           | الداعى             | ١١٨   |
| 188           | راكب النجيب    | 149   | ١٣٤           | داعى الله          | 119   |
| 188           | راكب الجمل     | 18.   | 140           | الدامغ             | 14.   |
| .187          | لطيفة          | -     | 140           | دعوة إبراهيم       | 171   |
| 187           | الرحمة         | 121   | 140           | دعوة النبيين       | 177   |
| 187           | رحمة الأمة     | 127   | 140           | الدليل             | 174   |
| 127           | رحمة للعالمين  | 154   | ١٣٨           | حرف الذال          |       |
| 181           | رحمة مهداة     | 122   | ۱۳۸           | الذكر              | 178   |
| 189           | الرءوف         | 120   | 189           | الذكار             | 170   |
| 189           | الرحيم         | 127   | 189           | ذو الحوض المورود   | 177   |
| 101           | الرسول         | 124   | 149           | ذو الخلق العظيم    | 177   |
| 101           | رسول الله      | 181   | 149           | ذو الصراط المستقيم | ١٢٨   |
| 104           | رسول الراحة    | 189   | 149           | ذو المعجزات        |       |
| 104           | رسول الرحمة    | 10.   | 149           | ذو المقام المحمود  | 179   |
| 104           | رسول الملاحم   | 101   | 18.           | ذو الوسيلة         | 14.   |
| 108           | الرشيد         | 107   | 18.           | ذو القوة           | 141   |
| 108           | الرافع الذكر   | 104   | 187           | حرف الراء          |       |
| 100           | رفيع الدرجات   | 108   | 127           | الراضى             | ۱۳۲   |
| 100           | الرقيب         | 100   | 184           | الراغب             | ١٣٣   |
| 100           | ركن المتواضعين | 107   | 124           | الرافع             | 148   |
| 100           | الرهاب         | 107   | 184           | الواضع             | 140   |

| رقم<br>الصفحة | العثوان          | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العثوان         | مسلسل |
|---------------|------------------|-------|---------------|-----------------|-------|
| ١٦٤           | سيف الله المسلول | 149   | 107           | روح الحق        | 101   |
| 170           | سيف الإسلام      | ۱۸۰   | 107           | روح القدس       | 109   |
| 177           | حرف الشين        | 141   | 104           | حرف الزاي       |       |
| 177           | الشارع           | 171   | 104           | الزاهد          | 17.   |
| 177           | الشافع           | ١٨٣   | 104           | زعيم الأنبياء   | 171   |
| 177           | الشفيع           | 118   | 104           | الزكى           | 177   |
| 177           | المشفع           | 110   | 101           | الزمزمي         | 174   |
| 177           | الشاكر           | 771   | 101           | زین من وافی یوم | 172   |
| 177           | الشكور           | ١٨٧   |               | القيامة         | 170   |
| 177           | الشكار           | ١٨٨   |               | حرف السين       |       |
| ١٦٨           | الشاهد           | 119   | 109           | سابق            | 177   |
| ١٦٨           | الشهيد           | 19.   | 17.           | سابق العرب      | 177   |
| 179           | الشمس            | 191   | ١٦.           | الساجد          | 178   |
| ۱۷۰           | حرف الصاد        | 197   | ١٦.           | سبيل الله       | 179   |
| ۱۷۰           | الصابر           | 194   | 171           | السراج المنير   | ۱۷۰   |
| ۱۷۰           | الصاحب           | 198   | 171           | سرخليطس         | 171   |
| 171           | صاحب الآيات      | 190   | 177           | سعيد            | 177   |
| ۱۷۱           | صاحب البرهان     | 197   | 177           | السميع          | 174   |
| 171           | صاحب التاج       | 194   | 177           | السلام          | 148   |
| 171           | صاحب الجهاد      | 191   | 177           | السيد           | 140   |
| 177           | صاحب الجمل       | 199   | 177           | سيد ولد آدم     | 177   |
| 177           | صاحب الحجة       | ۲     | 177           | سيد المرسلين    | 177   |
| ١٧٢           | صاحب الحطيم      | 7.1   | ١٦٣           | سيد الناس       | ۱۷۸   |

| رقم<br>الصفحة | العنوان             | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان                | مسلسل       |
|---------------|---------------------|-------|---------------|------------------------|-------------|
| ۱۸۰           | صاحب الكساء         | 719   | ١٧٢           | صاحب الحوض             | ۲.۲         |
| ۱۸۰           | صاحب الكوثر         | 77.   | ۱۷۲           | صاحب الخير             | 7.4         |
| ۱۸۰           | صاحب اللواء         | 771   | ۱۷۳           | صاحب الدرجة            | ۲ . ٤       |
| ۱۸۰           | صاحب المحشر         | 777   |               | الرفيعة                |             |
| ۱۸۰           | صاحب المدرعة        | 774   | ۱۷۳           | صاحب البحر             |             |
| ١٨١           | صاحب المشعر         | 377   | 174           | صاحب السرايا           |             |
| ١٨١           | صاحب المعراج        | 770   | 174           | صاحب الخاتم            |             |
| ١٨١           | صاحب المغنم         | 777   | 177           | صاحب زمزم              |             |
| ١٨١           | صاحب المقام المحمود | 777   | ۱۷۸           | صاحب السلطان           |             |
| ١٨٢           | صاحب المنبر         | 777   | ۱۷۸           | صاحب السيف             |             |
| ١٨٢           | صاحب النعلين        | 779   | ۱۷۸           | الطيفية                |             |
| ١٨٢           | صاحب الهراوة        | 74.   | 179           | صاحب الشرع             |             |
| ١٨٣           | صاحب الوسيلة        | 741   | 179           | صاحب الشفاعة           |             |
| ١٨٣           | صاحب لا إله إلا     | 747   | 149           | العظمى<br>صاحب العطايا |             |
|               | الله                |       | 179           | صاحب العطايا           |             |
| ١٨٤           | الصادع              | 777   | , , ,         | الباهرات               |             |
| ١٨٤           | الصادق              | 377   | 179           | صاحب الفضيلة           |             |
| ١٨٤           | المصدوق             | 740   | 149           | صاحب قـول: لا          |             |
| 140           | الصالح              | 747   |               | إله إلا الله           |             |
| 140           | الصدق               | 747   | 149           | صاحب القضيب            | 717         |
| 140           | الصراط المستقيم     | ۲۳۸   | 179           | صاحب الأصفر            | <b>Y1</b> X |

| رقم<br>الصفحة | العنوان       | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان     | مسلسل |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------------|-------|
| 198           | العادل        | YOY   | 71            | صراط الندين | 749   |
| 198           | العدل         | 401   |               | أنعمت عليهم |       |
| 197           | العاقب        | 409   | 177           | الصفوح      | 78.   |
| 197           | العامل        | 77.   | ۱۸۷           | الصفوة      | 137   |
| 197           | العبد         | 177   | ۱۸۷           | الصفى       | 727   |
| 191           | عبد الله      | 777   | ١٨٨           | حرف الضاد   |       |
| 191           | العربى        | 774   | ١٨٨           | الضابط      | 724   |
| 199           | العروة الوثقى | 478   | ١٨٨           | الضحوك      | 722   |
| 199           | العزيز        | 770   | ١٨٨           | الضحاك      | 720   |
| 199           | عصمة الله     | 777   | 19.           | حرف الطاء   |       |
| ۲             | العظيم        | 777   | 19.           | الطاهر      | 727   |
| 7             | العفو         | ٨٢٢   | 191           | طاب طاب     | 727   |
| 7.1           | العفيف        | 779   | 191           | طس          | 484   |
| 7.7           | العلى         | ۲٧.   | 191           | طستم        | 789   |
| 7.4           | حرف الغين     |       | 198           | طه          | 40.   |
| 7.4           | الغالب        | 771   | 197           | الطيب       | 701   |
| 7.4           | الغفور        | 777   | 198           | الطبيب      | 707   |
| 7.4           | الغنى         | 777   | 198           | حرف الظاء   |       |
| 7 . 8         | الغيث         | 478   | 194           | الظاهر      | 704   |
| 7.0           | حرف الفاء     |       | 198           | حرف العين   |       |
| 7.0           | الفاتح        | 740   | 198           | العابد      | 408   |
| 7.7           | الفارق        |       | 198           | العالم      | 700   |
| ۲.٧           | فارقليط       | 777   | 198           | العليم      | 707   |

| رقم<br>الصفحة | العثوان                                 | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان                             | مسلسل |
|---------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------|-------|
| 710           | قيم                                     | 799   | Y · Y         | الفجر                               | 777   |
| 717           | حرف الكاف                               |       | 7.7           | الفرط                               | 449   |
| 717           | الكاف                                   | ٣٠.   | ۲٠٨           | الفصيح                              | ۲۸.   |
| 717           | كافة الناس                              | 4.1   | ۲٠٨           | فضل الله                            | 171   |
| 717           | الكامل                                  | ٣.٢   | 7.9           | فلاح                                | 777   |
| 717           | الكريم                                  | 4.4   | 7.9           | فئة المسلمين                        | 474   |
| 717           | كنديدة                                  | 4.8   | 7.9           | فواتح النور                         | 3 1 7 |
| 717           | كهيعص                                   | 4.0   | ۲۱.           | حرف القاف                           |       |
| 717           | حرف اللام                               | ٣٠٦   | 71.           | القائم                              | 440   |
| 717           | اللسان                                  | 4.4   | 71.           | قاسم                                | 777   |
|               | حرف الميم                               | W. V  | 711           | القاضى                              | 71    |
| 719           | الماجد                                  | 4.9   | 711           | القانت                              | 711   |
| 719           | الماحي                                  | ٣١.   | 711           | قائد الخير                          | 414   |
| 77.           | المأمون                                 | 411   | 711           | قائد الغر المحجلين                  | 44.   |
| 77.           | المانح                                  | 717   | 717           | القتال                              | 791   |
| 77.           | الماء المعين                            | 414   | 717           | قثم                                 | 797   |
| 77.           | المبارك                                 | 317   | 717           | القثوم                              | 794   |
| 777           | المبتهل                                 | 710   | 717           | قدم صدق                             | 798   |
| 777           | المتبسم                                 | 717   | 317           | قدمايا                              | 790   |
| 777           | المتبع                                  | 411   | 317           | القرشى                              | 797   |
| 777           | المتربص                                 | 711   | 317           | القريب                              | 797   |
| 778           | المتبسم<br>المتبع<br>المتربص<br>المترحم | 719   | 710           | قدمایا<br>القرشی<br>القریب<br>القمر | 191   |

| رقم<br>الصفحة | العثوان                   | مسلسل | رقم<br>الصفحة | المعنوان              | مسلسل |
|---------------|---------------------------|-------|---------------|-----------------------|-------|
| ۲۳.           | المذكر                    | 737   | 377           | المتضرع               | ٣٢.   |
| 737           | المرتجى                   | 454   | 778           | المتقي                | 441   |
| 741           | المرتضى                   | 455   | 448           | المتلوَّ عليه         | 444   |
| 777           | المرتل                    | 450   | 770           | المتمكن               | 444   |
| 747           | المرسل                    | 451   | 770           | المتهجد               | 377   |
| 744           | المرشد                    | 727   | 770           | المتوسط               | 440   |
| 777           | مرحمة                     | 781   | 770           | المتوكل               | 777   |
| 744           | ملحمة                     | 489   | 777           | المجتبى               | 777   |
| 74.5          | مرغمة                     | 40.   | 777           | المجيز                | 447   |
| 74.5          | المزكى                    | 201   | 777           | المحجة                | 779   |
| 74.5          | المسبح                    | 404   | 777           | المحرض                | ۳۳.   |
| 740           | المستعيذ                  | 404   | 777           | المحفوظ               | 221   |
| 740           | المستغفر                  | 408   | 777           | المحلل                | ٣٣٢   |
| 747           | المستغنى                  | 400   | 777           | المحرم                | 444   |
| 747           | المستقيم                  | 401   | 777           | محمود                 | 44.8  |
| 747           | الْمُسْرَى به             | 401   | 777           | المخبت '              | 770   |
| 747           | المسدد                    | 401   | 777           | المخبر                | 747   |
| 747           | المسعود                   | 409   | 779           | المختار               | 747   |
| 747           | المسلم                    |       | 779           | المخلص                | 777   |
| 747           | المؤمن                    | 177   | 779           | المدثر                | 1     |
| 777           | المؤمن<br>لمسيح<br>لمشاور | 777   | 779           | المزمل<br>مدينة العلم | 78.   |
| 777           | لمشاور                    | 777   | ۲٣.           | مدينة العلم           | 137   |

| رقم<br>الصفحة | العنوان      | مسلسل   | رقم<br>الصفحة | العنوان     | مسلسل |
|---------------|--------------|---------|---------------|-------------|-------|
| 720           | المعلم       | ۳۸٦     | 749           | مشرِّد      | 475   |
| 720           | المعلن       | ۳۸۷     | 749           | المشفوع     | 770   |
| 720           | المعلى       | ۳۸۸     | 749           | مشقح        | 777   |
| 727           | المفضال      | 474     | 78.           | المشهود     | 777   |
| 757           | المفضل       | 49.     | 78.           | المشير      | 771   |
| 737           | المقتصد      | 491     | 78.           | المصارع     | 779   |
| 727           | المقتفى      | 444     | 78.           | المصافح     | 44:   |
| 757           | المقدس       | 494     | 137           | المصدق      | 1771  |
| 757           | المقرئ       | 498     | 137           | المصطفى     | 777   |
| 727           | المقصوص عليه | 490     | 727           | المصلح      | 277   |
| 727           | المقفى       | 441     | 727           | المصلى      | 478   |
| 7 5 1         | مقيم السنة   | 247     | 757           | المصلى عليه | 440   |
| 7 2 1         | المكرم       | 791     | 757           | المطاع      | 777   |
| 787           | المكين       | 799     | 757           | المطهر      | 444   |
| 721           | المكى        | ٤       | 754           | المطلع      | ۳۷۸   |
| 7 5 1         | المدنى       | 1.3     | 757           | المطيع      | 444   |
| 789           | الماحي       | 1 8.4   | 754           | المظفر      | ٣٨٠   |
| 789           | ملقى القرآن  | 1 8.4   | 754           | المعزر      | 471   |
| 789           | لمنوع        | 1 2.8   | 757           | الموقر      | 1     |
| 789           | لمنادى       | 1 2.0   | 722           | لمعصوم      | ۳۸۳   |
| 70.           | لمنتخب       | 1 2.7   | 788           | لمعطى       |       |
| 40.           | لمنتصر       | 1 E · V | 788           | لمعقب       | 1 700 |

| رقم<br>الصفحة | العثوان                  | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان                    | مسلسل |
|---------------|--------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------|
|               | حرف النون                |       | 70.           | المنحمنا                   | ٤٠٨   |
| 77.           | الناس                    | ٤٣.   | 101           | المنذر                     | ٤٠٩   |
| 77.           | الناسخ                   | ٤٣١   | 701           | المنصف                     | ٤١٠   |
| 177           | الناشر                   | ٤٣٢   | 701           | المنصور                    | ٤١١   |
| 177           | الناصب                   | ٤٣٣   | 701           | المنيب                     | ٤١٢   |
| 771           | الناصح                   | ٤٣٤   | 707           | المنير                     | ٤١٣   |
| 777           | الناصر                   | 240   | 707           | المهاجر                    | ٤١٤   |
| 777           | الناطق                   | ٤٣٦   | 707           | المهتدى                    | 210   |
| 777           | النبى                    | ٤٣٧   | 707           | المهدى                     | ٤١٦   |
| 777           | نبى الله                 | 247   | 704           | المهيمن                    | ٤١٧   |
| 774           | نبى التوبة               | 249   | 707           | المؤتمن                    | ٤١٨   |
| 774           | نبى الرحمة               | ٤٤.   | 707           | المؤتى جوامع الكلم         | ٤١٩   |
| 774           | نبى الملحمة              | 133   | 404           | الموحى إليه                | ٤٢.   |
| 774           | نبى الملاحم              | 133   | 707           | موصل                       | 173   |
| 777           | النجم الثاقب             | 254   | 707           | المؤمن                     | 277   |
| 377           | النذير                   | 111   | 401           | المولى                     | 274   |
| 377           | النسيب                   | 220   | 404           | المؤيد                     | 373   |
| 770           | النعمة                   | 257   | 404           | الميزان                    | 270   |
| 770           | نعمة الله                | 227   | 701           | الميسر                     | 173   |
| 777           | النقى<br>النقيب<br>النور | 888   | 709           | ماد ماذ                    | 277   |
| 777           | النقيب                   | 889   | BIBLIOT       | IECA ALEXANDRINA           | 173   |
| 777           | النور                    | ٤٥.   | 709           | عقبه الاسكندرية<br>ميذ ميذ | ٤٢٩   |

| رقم<br>الصفحة | العنوان          | مسلسل | رقم<br>الصفحة | العنوان                   | مسلسل |
|---------------|------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
| 777           | أبو المؤمنين     | 279   | 777           | نون                       | ٤٥١   |
| YYX           | أبو الأرامل      | ٤٧٠   |               | حرف الهاء                 |       |
| 449           | قصيدة شعرية لابن | -     | 777           | الهادى                    | 207   |
|               | الضيعة           |       | 779           | الهدى                     | ٤٥٣   |
|               |                  |       | 779           | الهاشمى                   | १०१   |
|               |                  |       |               | حرف الواو                 |       |
|               |                  |       | ۲٧.           | الواسط                    | 200   |
|               |                  |       | 771           | الواسع                    | १०२   |
|               |                  |       | 771           | الواعد                    |       |
|               |                  |       | 771           | الواعظ                    | १०४   |
|               |                  |       | 771           | الورع                     | १०९   |
|               |                  |       | 771           | الوسيلة                   | ٤٦٠   |
|               |                  |       | 777           | الوفى                     | 173   |
|               |                  |       | 777           | الولى                     | 173   |
|               |                  |       | 474           | ولى الفضل                 | 275   |
|               |                  |       |               | حرف الياء                 |       |
|               |                  |       | 478           | اليتيم                    | १७१   |
|               |                  |       | 478           | یس                        | 670   |
|               |                  |       | 478           | اليثربي                   | 277   |
|               |                  |       |               | الكـــنى                  | 52.51 |
|               |                  |       | 770           | أبو القاسم<br>أبو إبراهيم | £77   |
|               |                  |       | 444           | أبو إبراهيم               | 177   |